

لِلدَّاعِيَة ٱلْحَكِيمُ ، ٱلْفَكِّر ٱلإِسْلَامِيِّ ٱلصَّبِيْرِ العلّامة أبي المحسن علي المحسني النّدوي

كالنظيي



#### 🕜 حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من ورثة المؤلف.

- . الموضوع: سيرة
- العنوان: سيرة خاتم النبيين
- تأليف: الشيخ أبي الحسن الندوي

## الطبع10ـ

م ۱۶٤٥ هـ ۲۰۲۶ م ISBN 978-614-415-429-8

- الطبعة : مطبعة أوسكار بيروت /التحليد: شركة فؤاد المعيمو للتجليد بيروت
  - الورق:كريم /الطاعة: لونان /التجليد:كتونيه
  - القياس: 15 م 22 / عند الصفحات: 320 / الوزر: 600 غ







إسطنبول - تركيا كايا شهير - مجمع مافيرا 2 بناء T5 - 147 جوال: 17 28 827 90+ جوال: 17 27 827 552 90+ دمشق - سورية حلبوني - جادة ابن سينا بناء الجابي - طابق أول تلفاكس: 2225877 11 963+ 11 2228450 بيروت - لبنان برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا تلفاكس: 857 1 1 964 تلفاكس: 701 701 1 1964 جوال: 459 204 3 1 964



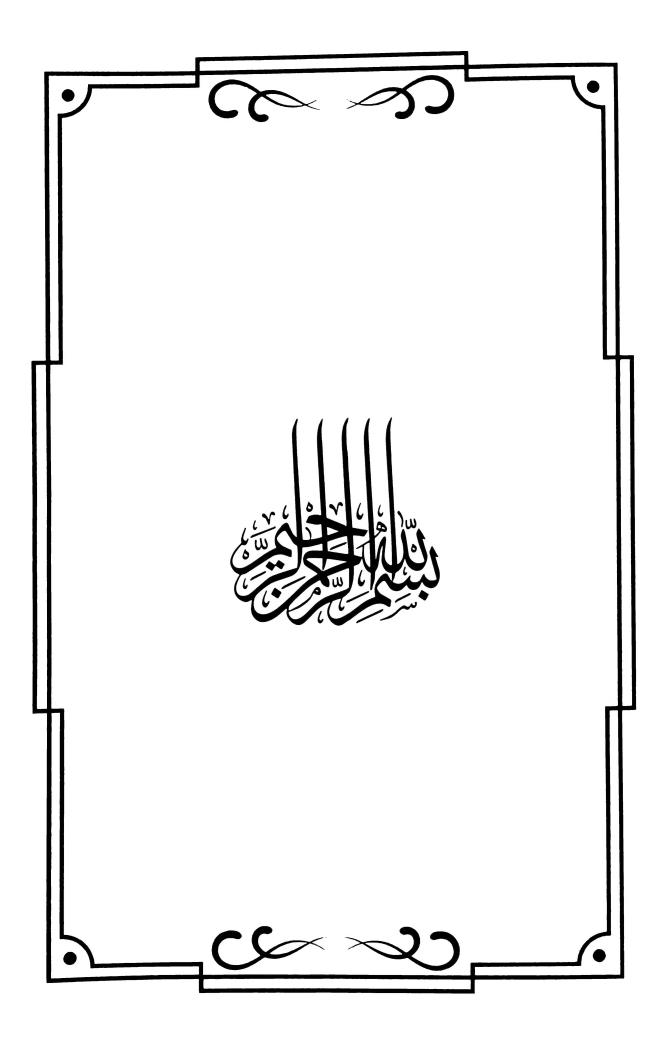

# عَهُذُ



الحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْن.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَكْبَرَ مَجْمُوعَةٍ (مِنَ الكَلِمَاتِ)، وَأَبْلَغَ بَيَانٍ يَقْصُرَانِ عَنْ إِيْفَاءِ حَقِّ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعَنِ التَّعْبِيْرِ عَنْ إِيْفَاءِ حَقِّ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعَنِ التَّعْبِيْرِ عَنِ السُّطُورِ، وَهُو يُقَدِّمُ عَنِ السُّطُورِ، وَهُو يُقَدِّمُ النَّبِيِّنَ السُّطُورِ، وَهُو الجُزْءُ الْجُزْءَ الأَخِيْرَ لِسِلْسِلَةِ «قَصَصِ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ» وَهُو الجُزْءُ الخَوْمَ الخَوْمَ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ» وَهُو الجُزْءُ الخَاصُّ بِسِيْرَةِ خَاتَم النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ مَدَّ اللهُ عُمُرَ الكَاتِبِ، (وَرَافَقَهُ التَّوفِيْقُ) الإِللهِيُّ، فَأَكْمَلَ هَاذِهِ السِّلْسِلَةَ المُبَارَكَةَ، وَخَتَمَهَا بِخَتْم هُوَ مِسْكُ الخِتام، وَلَوْ عَجَّلَتْ بِهِ مَنِيَّتُه، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهَا وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ وَلَوْ عَجَّلَتْ بِهِ مَنِيَّتُه، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهَا وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ لَا تَنْتَهِي، وَحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ مَا قَضَاهَا، وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ الزَّهِيْدُ مِنَ الأَشْغَالِ وَالحَوَادِثِ كَافِياً لِيَشْغَلَه عَنْ وَضْعِ هَاذَا الرَّهِيْدُ مِنَ الأَشْغَالِ وَالحَوَادِثِ كَافِياً لِيَشْغَلَه عَنْ وَضْعِ هَاذَا الكَتَابَةِ الكِتَابَةِ ، وَفِي تَارِيْخِ التَّالِيْفِ وَالكِتَابَةِ الكِتَابَةِ ، وَفِي تَارِيْخِ التَّالِيْفِ وَالكِتَابَةِ الكِتَابَةِ مَا الْكَالِيْفِ وَالكِتَابَةِ المَالِيْفِ وَالكِتَابَةِ المَالِي اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ وَالكِتَابَةِ اللَّهُ الْمَالِ هَالْهِ وَالكِتَابَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَتَرَاجِمِ المُؤَلِّفِيْنَ الكِبَارِ نَمَاذِجُ مِنَ السَّلَاسِلِ الَّتِيْ لَمْ تُكَمَّلْ، وَالأَعْمَالِ الَّتِي لَمْ تَتِمَّ.

وَقَدْ تَعَرَّضَ المُؤَلِّفُ نَفْسُهُ (لِمِثْلِ) هَاذَا الخَطَرِ، فَقَدْ وَقَعَتْ فَتْرَةُ مُدَّةِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً بَيْنَ جُزْءِ «قَصَصِ النَّبِيِّين» الَّذِي انْتَهى إلى قَتْرَةُ مُدَّةِ شَيِّدِنَا مُوْسَىٰ ـ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ـ وَبَيْنَ الجُزْءِ الَّذِي ابْتَدَأ بِقِصَّةِ سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ، وَانْتَهَىٰ إلىٰ قِصَّةِ سَيِّدِنَا عُيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ.

وَمَا بِالحَيَاةِ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ عَلَىٰ رَيْبِ الزَّمَانِ مُعَوَّلُ، وَلَكِنْ أَدْرَكَهُ اللَّطْفُ الإلهِيُّ، وَحَالَفَهُ التَّوفِيْقُ، فَشَرَعَ فِي وَضْعِ السِّيرةِ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ عَلَا لَيْتَهَىٰ فِي مُدَّةٍ قَرِيْبَةٍ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عَلَىٰ تَأْلِيْفِ هَلْذَا الكِتَابِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ فِي مُدَّةٍ قَرِيْبَةٍ، ثُمَّ اشْتَعَلَ عِلَىٰ تَأْلِيْفِ الكَيْبِرِ فِي السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ هَلْذَا الكِتَابُ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِتْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِتْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِتْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِتْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ مَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُلُولُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَ

وَقَدِ اعْتَمَدْتُ فِي تَأْلِيْفِ هَاٰذَا الكِتَابِ عَلَىٰ تَلْخِيْصِ السِّيْرَةِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَتْهُ دَارُ الشُّروقِ فِي جُدَّة بِاسْمِ «السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّة»، وَصَدَرَتْ مِنَ القَاهِرَةِ فِي رَبِيْعِ الآخِر سنة (١٣٩٧هـ) (إبْرِيْل ١٩٧٧م) وَجَاءَ فِي (٤٧٥) صَفْحَةً بِالقَطْع الكَبِيْرِ.

النَّبَوِيَّةِ لاَبْنِ هِشَامِ - الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْدَمِ كُتُبِ السِّيْرَةِ المَوْجُوْدَةِ الآنَ مَطْبُوعَةً مُتَدَاوَلَةً، وَأَكْثَرِهَا تَأْثِيْراً فِي النَّفُوسِ وَالقُلُوبِ - مُسْتَئِداً فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ بَعْضِ المَرَاجِعِ القَدِيْمَةِ وَكُتُبِ الصِّحَاحِ - وَلَمْ مُسْتَئِداً فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ بَعْضِ المَرَاجِعِ القَدِيْمَةِ وَكُتُبِ الصِّحَاحِ - وَلَمْ يَرَ المُؤَلِّفُ ضَرُورَةَ إِحَالَةِ القَارِئِ إِلَىٰ هَاذِهِ المَرَاجِعِ بِقَيْدِ الصَّفَاتِ وَالطَّبَعَاتِ وَالطَّبَعَاتِ الأَنَّ الكِتَابَ قَدْ أُلِّفَ لِلصِّغَارِ النَّاهِضِيْنَ لَا لِلْبَاحِثِيْنَ وَالمُحَقِّقِيْنَ - مُقْتَصِراً عَلَىٰ النَّصُوصِ وَالرِّوايَاتِ، لَمْ أَلْ لِلْبَاحِثِيْنَ وَالمُحَقِّقِيْنَ - مُقْتَصِراً عَلَىٰ النَّصُوصِ وَالرِّوايَاتِ، لَمْ أَمْزِجُهَا بِالبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ، وَالتَّعْلِيْلَاتِ الفَلْسَفِيَّةِ، وَالشَّهَادَاتِ الأَجْنَبِيَّة وَ الْمَبَاحِثِ لِلْكِتَابِ الكَبِيْرِ اللَّهُ الْمَوْتِ العَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيْنَ فِي الثَّقَافَةِ، المُوسَعِيْنَ فِي مَوْضُوعِ السِّيْرَةِ النَّيْولِ المُبَاحِثِ لِلْكِتَابِ الكَبِيْرِ المُوسَعِيْنَ فِي مَوْضُوعِ السِّيْرَةِ النَّيْ لِلْمُتَوسِعِيْنَ فِي الثَّقَافَةِ، المُوسَعِيْنَ فِي مَوْضُوعِ السِّيْرَةِ المُبَاحِثِ لِلْمُتَوسِعِيْنَ فِي التَّقَافَةِ، المُعَلْرِيِّ فَي مَوْضِعَ السَّيْرَةِ وَالعِلْمِيَّةِ، المُواجِهِيْنَ المُتَقَلِيَةِ وَالعِلْمِيَّةِ، المُقَارِنَةِ . المُعَلْرِيَةِ وَالعِلْمِيَّةِ، المُقَارِنَةِ . المُعَلْرِةِ وَالعَلْمِيَّةِ وَالعَلْمِيَةِ المَعَلْرِيَةِ وَالعَلْمَ المَقَارِنَةِ .

وَلَمْ أَتَقَيَّدْ فِي هَلْذَا الكِتَابِ بِالالْتِزَامَاتِ الَّتِي الْتَزَمْتُهَا فِي الأَجْزَاءِ الأُوْلَىٰ مِنْ «قَصَصِ النَّبِيِّين لِلأَطْفَالِ» مِنْ مُحَاكَاةِ الأَجْزَاءِ الأَطْفَالِ وَطَبِيْعَتِهِم، وَتَكْرَارِ الكَلِمَاتِ وَالجُمَلِ، أَسْلُوبِ الأَطْفَالِ وَطَبِيْعَتِهِم، وَتَكْرَارِ الكَلِمَاتِ وَالجُمَلِ، وَسُهُولَةِ الأَلْفَاظِ، وَبَسْطِ القِصَّةِ، فَقَدْ شَبَّ هَـٰؤُلَاءِ القُرَّاءُ الصِّغَارُ عَنْ طَوْقِهِم، وَتَقَدَّمُوا فِي ثَقَافَتِهِم اللَّغَوِيَّةِ، وَدَرَجِتِهِمُ الصِّغَارُ عَنْ طَوْقِهِم، وَتَقَدَّمُوا فِي ثَقَافَتِهِم اللَّغَويَّةِ، وَدَرَجِتِهِمُ العَقْلِيَّةِ، فَأَصْبَحُوا قَادِرِيْنَ عَلَىٰ إِسَاغَةِ هَلْذَا الغِذَاءِ العِلْمِيِّ العَقْلِيَّةِ، فَأَصْبَحُوا قَادِرِيْنَ عَلَىٰ إِسَاغَةِ هَلْذَا الغِذَاءِ العِلْمِيِّ العَقْلِيِّ، وَالتَّذَوُّقِ لَهَ لَذِهِ القِصَّةِ الرَّائِعَةِ لِحَيَاةِ أَكْبَرِ إِنْسَانٍ، وَأَشْرَفِ نَبِيِّ، وَالتَّذَوُّقِ لَهَ لَذِهِ القِصَّةِ الرَّائِعَةِ لِحَيَاةِ أَكْبَرِ إِنْسَانٍ، وَأَشْرَفِ نَبِيٍّ.



وهَ لَكَذَا جَاءَ الكِتَابُ \_ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَسَطاً بَيْنَ الكُتُب الَّتِي أُلِّفَتْ فِي تَعْلِيْم الْكِبَارِ النَّابِغِيْنَ، وَالكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ لِلصِّغَارِ النَّاهِضِيْنَ، فَهُوَ جَدِيْرٌ بِأَنْ يَدْرُسَه الصِّغَارُ المُرَاهِقُوْنَ فِي مَدارِسِهِمْ، وَيَقْرَأَهُ الكِبَارُ المُتَوَسِّطُونَ فِي مَكْتَبَاتِهِمْ وَمَنازِلِهِمْ، وَيُقَدَّمَ كَذَٰلِكَ إِلَىٰ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ، أَوْ يُنْقَلَ إِلَىٰ لُغَاتٍ أَجْنَبيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ فِيْهِ خُلَاصَةُ السِّيْرَةِ وَلُبَابُهَا، وَرَوَائِعُ حِكَايَاتِهَا وَأَخْبَارِها، وَتَارِيْخُ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الأُوْلَىٰ وَفُتوحُهَا وَانْتِصَارَاتُهَا، وَعَجَائِبُ التَّرْبِيَةِ النَّبَوِيَّةِ وَمُعْجِزَاتُها، فَأَصْبَحَ الكِتَابُ مَدْرَسةً كَامِلَةً يَنْشَأُ فِيْهَا الطَّالِبُ بَيْنَ إِيْمَانٍ وَحَنَانٍ، وَيَتَقَلَّبُ بَيْنَ رَوْح وَرَيْحَانٍ، وَيَخْرِجُ مِنْهَا، وَقَدْ حَمَلَ مَعَهُ الزَّادَ الَّذِي يُسَايِرُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَالنُّوْرَ الَّذِي يَسِيْرُ فِي ضَوْئِهِ، وَالسِّلَاحَ الَّذِي يُدافِعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِيمَانِهِ، وَالرِّسَالةَ الَّتِي يَحْمِلُهَا لِلعَالَمِ والأُمَم.

وَلَمَّا كَانَ الكِتَابُ قَدْ أُلِّفَ لِتَلَامِیْذِ الْمَدَارِسِ الثَّانَوِیَّةِ وَمَا شَاكَلَهَا، رَأَیٰ المُؤلِّفُ ضَرُورَةَ شَرْح المُفْرَدَاتِ الغَرِیْبَةِ، وَمَا هِيَ فَوْقَ مُسْتَویٰ هَاؤُلَاءِ القُرَّاءِ الصِّغَارِ، فَطَلَبَ مِنَ الأَسْتَاذِ وَمَا هِيَ فَوْقَ مُسْتَویٰ هَاؤُلَاءِ القُرَّاءِ الصِّغَارِ، فَطَلَبَ مِنَ الأَسْتَاذِ نُوْرِ عَالَم الأَمِیْنِیِّ النَّدُویِّ ۔ وَهُو یُمَارِسُ التَّدْرِیْسَ فِی دَارِ العُلُومِ نَوْر عَالَم الأَمِیْنِیِّ النَّدُویِّ ۔ وَهُو یُمَارِسُ التَّدْرِیْسَ فِی دَارِ العُلُومِ نَدُوةَ العُلَمَاءِ، وَیَعْرِفُ مُسْتَویٰ أَمْثَالِ هَاؤُلَاءِ التَّلَامِیْذِ الثَّقَافِیِّ ۔ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا بِالشَّرْح، وَالإِیْضَاح، فَقَامَ بِذٰلِكَ مَشْکُوراً، جَزَاهُ اللهُ خَدْاً.

\*\*

وَأَخِيْراً لَا آخِراً أَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ هَاٰذَا التَّوْفِيْقِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ آلَائِهِ وَنِعَمِهِ، وَأَسْأَلهُ القَبُولَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الجِيْلَ الجَدِيْدَ، وَالنَّاشِئَةَ المُسْلِمَةَ؛ الَّتِي تُحِيْطُ بِهَا العَوَاصِفُ، وتُفْرَشُ فِي طَرِيْقِهَا الأَشْوَاكُ.

وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ...

أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ الحَسَنِيُّ النَّدُوِيُّ دَارَةُ الشَّيْخِ عَلَمِ اللهِ رَأَىٰ بِرِيْلِي



## العَصْرُ الجَاهِلِيُّ



#### بَعْدَ نَبِيِّ اللَّهِ عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ:

طَالَتِ الفَتْرَةُ (١)، وَسَادَ الظَّلَامُ فِي العَالَمِ، وَغَابَ النُّورُ وَالمُرْسَلُونَ فِيْ وَالعِلْمُ، وَخَفَتَتِ الأَصْوَاتُ الَّتِي رَفَعَهَا الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ فِيْ عُصُورِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ النَّقِيِّ وَالدِّيْنِ الخَالِصِ، فِي صَيْحَاتِ الجَهْلِ عُصُورِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ النَّقِيِّ وَالدِّيْنِ الخَالِصِ، فِي صَيْحَاتِ الجَهْلِ وَالظَّلَالَةِ؛ الَّتِي صَاحَ بِهَا المُحْتَرِفُونَ وَالدَّجَّالُونَ، وَانْطَفَأْتِ وَالظَّلَالَةِ؛ الَّتِي صَاحَ بِهَا المُحْتَرِفُونَ وَالدَّجَّالُونَ، وَانْطَفَأْتِ المَصَابِيحُ الَّتِي أَوْقَدَهَا أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ وَخُلَفَاؤُهُمْ، مِنَ العَواصِفِ الَّتِي هَبَّتْ حِيْناً بَعْدَ حِيْنِ.

#### الدِّيَانَاتُ القَدِيْمَةُ:

وَأَصْبَحَتِ الدِّيَانَاتُ العُظْمَىٰ - وَفِي آخِرِهَا المَسِيْحِيَّةُ السَّمْحَةُ - فَرِيْسَةَ العَابِثِيْنَ وَالمُتَلَاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُتَلاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُتَلاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُتَلاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ، حَتَّىٰ فَقَدَتْ رُوْحَهَا وَشَكْلَهَا، فَلَوْ بُعِثَ أَصْحَابُهَا الأُولُونَ وَأَنْبِيَاؤُهَا المُرْسَلُونَ أَنْكَرُوْهَا وَتَجَاهَلُوْهَا.

<sup>(</sup>١) الفَتْرَةُ: الزَّمَنُ الَّذِي لَمْ يُبْعَثْ فِيْه نَبِيٌّ.

أَصْبَحَتِ اليَهُودِيَّةُ مَجْمُوعةً مِنْ طُقُوسِ<sup>(۱)</sup> وَتَقَالِيْدَ لَا رُوْحَ فِيْهَا وَلَا حَيَانَةُ سُلَالِيَّةُ، فِي بِصَرْفِ النَّظرِ عَنْ ذَلكَ ديَانَةُ سُلَالِيَّةُ، لَا تَحْمِلُ لِلْعَالَمِ رِسَالَةً، وَلَا لِلأُمَمِ دَعْوَةً، وَلَا لِلإِنْسَانِيَّةِ رَحْمَةً.

أَمَّا المَسِيْحِيَّةُ فَقَدِ امْتُحِنَتْ بِتَحْرِيْفِ الغَالِيْنَ، وَتَأْوِيْلِ الْجَاهِلِيْنَ، مُنْذُ عَصْرِهَا الأَوَّلِ، وَأَصْبَحَ كُلُّ ذَٰلِكَ رُكَاماً دُفِنتْ تَحْتَهُ تَعَالِيْمُ المَسِيْحِ البَسِيْطَةُ، وَاخْتَفَىٰ نُورُ التَّوْحِيْدِ وَإِخْلَاصُ العِبَادَةِ للهِ وَرَاءَ هَاذِهِ السُّحُبِ.

أَمَّا المَجُوسُ؛ فَقَدْ عَكَفُوا عَلَىٰ عِبَادَةِ النَّارِ يَعْبُدُونَهَا، وَيَبْنُونَ لَهَا هَيَاكِلَ<sup>(٢)</sup> وَمَعَابِدَ. أَمَّا خَارِجَ المَعَابِدِ؛ فَكَانُوا أَحْرَاراً، يَسِيْرُونَ عَلَىٰ هَوَاهُمْ، وَمَا تُمْلِي عَلَيْهِمْ نُفُوسُهُمْ، وَأَصْبَحَ المَجُوسُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَا دِيْنَ لَهُمْ، وَلَا خَلَاق فِي الأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ.

أَمَّا الْبُوذِيَّةُ - الدِّيَانةُ المُنْتَشِرَةُ فِي الهِنْدِ، وَآسْيَا الوُسْطَىٰ - فَقَدْ تَحَوَّلَتْ وَثَنِيَّةً تَحْمِلُ مَعَهَا الأَصْنَامَ حَيْثُ سَارَتْ، وَتَبْنِي الهَيَاكِلَ، وَتَنْصِبُ تَمَاثِيْلَ «بُوْذَا» حَيْثُ حَلَّتْ وَنَزَلَتْ.

<sup>(</sup>١) النُّظُم والطُّرُقُ الدِّينِيَّة .

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ: هَيْكُل وَهُوَ: البِنَاءُ المُرْتَفِعُ، والمَوْضِعُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِي صَدْرِ المَعْبَدِ يُقَرَّبُ فِيْهِ القُرْبَانُ.

أَمَّا البَرْهَمِيَّةُ - دِيْنُ الهِنْدِ الأَصِيْلُ - فَقَدِ امْتَازَتْ بِكَثْرَةِ الْمَعْبُودَاتِ وَالآلِهَةِ حَتَّىٰ بَلَغَتْ إِلَىٰ المَلَايِيْنِ، وَبِالتَّفَاوُتِ الظَّالِمِ المَعْبُودَاتِ وَالآلِهَةِ حَتَّىٰ بَلَغَتْ إِلَىٰ المَلَايِيْنِ، وَبِالتَّفَاوُتِ الظَّالِمِ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَالإِنْسَانِ.

أَمَّا العَرَبُ؛ فَقَدِ ابْتُلُوا فِي العَصْرِ الأَخِيْرِ بِوَثَنِيَّةٍ سَخِيْفَةٍ لَا يُوجَدُ لَهَا نَظِيْرٌ إلَّا فِي الهِنْدِ البَرْهَمِيَّةِ الوَثَنِيَّةِ، وَتَرَقَّوا فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ<sup>(۱)</sup> الأُمَّةُ فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ أَلُمَّةً فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ أَلُمُ اللَّمَّةِ أَوْ اللهِ المَّنْ المُكالِهَا، فَكَانَ لِكُلِّ قَبِيْلَةٍ أَوْ اللهِ نَامَةً إِلَى مَنَمٌ خُصُوصِيٌّ، فَاحَيْهُ بَيْتٍ صَنَمٌ خُصُوصِيٌّ، وَكَانَ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ ـ البَيْتُ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ اللهِ لِعِبَادَةِ اللهِ وَكَانَ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ ـ البَيْتُ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ اللهِ لِعِبَادَةِ اللهِ وَحَدَه ـ وَفِي فِنَائِهَا ثَلَاثُمِئَةٍ وَسِتُونَ صَنَماً.

# الجَزِيْرةُ العَرَبِيَّةُ:

سَاءَتْ أَخْلَاقُ العَرَبِ، فَأُوْلِعُوا بِالخَمْرِ وَالقِمَارِ، وَبَلَغَتْ بِهِمُ الْقَسَاوَةُ وَالحَمِيَّةُ الْمَزْعُوْمَةُ إِلَىٰ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَشَاعَتْ فِيْهِمُ الْغَارَةُ، وَقَطْعُ الطَّرِيْقِ عَلَىٰ القَوَافِلِ، وَسَقَطَتْ مَنْزِلَةُ الْمَرْأَةِ، الْغَارَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْتُلُ فَكَانَتْ تُوْرَثُ كَمَا يُوْرَثُ الْمَتَاعُ أَوِ الدَّابَّةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْتُلُ أَوْلَادَهُ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ، وَخَوْفَ الْفَقْرِ وَالإِمْلَاقِ.

وَأُغْرِمُوا بِالحَرْبِ، وَهَانَتْ عَلَيْهِمْ إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ، فَتُثِيْرُهَا

<sup>(</sup>١) غَاصَتْ وَدَخَلَتْ.

حَادِثَةٌ تَافِهَةٌ، وَتَدُومُ الحَرْبُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَيُقْتَلُ فِيْهَا أُلُوْفٌ مِنَ النَّاسِ.

#### ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ:

滋

## لِمَاذَا بُعِثَ النَّبِيُّ عِيدٌ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ؟

وَقَدِ اخْتَارَ اللهُ العَرَبَ؛ لِيَتَلقَّوا دَعْوةَ الإسْلَامِ، ثُمَّ يُبلِّغُوْهَا إِلَىٰ أَبْعَدِ أَنْحَاءِ العَالَمِ؛ لأَنَّ أَلْوَاحَ قُلُوبِهِمْ كَانَتْ صَافِيَةً، لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ دَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، تُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ دَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، ثُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ وَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، شَأْنَ الرُّوْمِ وَالفُرْسِ، وَأَهْلِ الهِنْدِ؛ الَّذِيْنَ كَانُوا يَتِيْهُوْنَ (١) بِعُلُومِهِمْ وَآدَابِهِمُ الرَّاقِيَةِ، وَمَدَنِيَّاتِهِمُ الزَّاهِيَةِ (٢)، أَمَّا العَرَبُ فَلَمْ بِعُلُومِهِمْ وَآدَابِهِمُ الرَّاقِيَةِ، وَمَدَنِيَّاتِهِمُ الزَّاهِيَةِ (٢)، أَمَّا العَرَبُ فَلَمْ

<sup>(</sup>١) يَتَكَبَّرُوْنَ.

<sup>(</sup>٢) النَّضِرَةُ المُشْرِقَةُ.

تَكُنْ عَلَىٰ أَلْوَاحِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا كِتَابَاتُ بَسِيْطَةٌ خَطَّتْهَا يَدُ الجَهْلِ وَالبَدَاوَةِ، وَمِنَ السَّهْلِ المَيْسُورِ مَحْوُهَا وَغَسْلُهَا، وَرَسْمُ نُقُوْشٍ جَدِيْدَةٍ مَكَانَهَا.

※

10

وَكَانُوا عَلَىٰ الفِطْرةِ، إِذَا الْتَوىٰ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الحَقِّ حَارَبُوهُ، وَإِذَا انْكَشَفَ الغِطَاءُ عَنْ عُيُونِهِمْ أَحَبُّوْهُ وَاحْتَضَنُوهُ، وَاسْتَمَاتُوا فِي سَبِيْلِهِ، وَكَانُوا أَصْحَابَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَجَلَادَةٍ وَتَقَشُّفٍ فِي الحَيَاةِ، وَشَجَاعَةٍ، وَفُرُوسِيَّةٍ.

وَفِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَفِي مَكَّةَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ؛ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْمَاعِيْلُ ﷺ؛ لِيُعْبَدَ فِيْهَا اللهُ وَحْدَهُ، وَلِتَكُوْنَ مَصْدَر الدَّعْوَةِ لِلتَّوْحِيْدِ إِلَىٰ آخر الأَبَدِ.

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آلِ عِمْرَان: ٩٦].



#### خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام

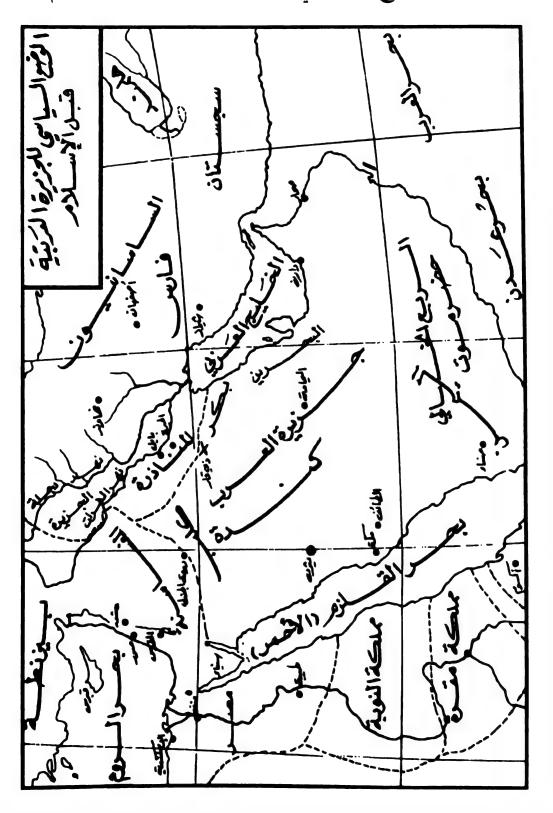

# قبل البِعثة



#### مَكَّةُ وَقُرَيْشُ:

قَصَدَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً، وَهِيَ فِيْ وَادٍ مَحْصُوْرٍ بَيْنَ جِبَالٍ جَرْدَاءَ، لَيْسَ فِيْهِ مَا يَعِيْشُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَمِيْرَةٍ (١)، وَمَعَهُ زَوْجُهُ هَاجَرُ، وَوَلَدُهُ إِسْمَاعِيْلُ؛ فِرَاراً مِنَ الوَثَنِيَّةِ المُنْتَشِرَةِ فِي العَالَمِ، وَرَغْبَةً فِي تَأْسِيْسِ مَرْكَزٍ يُعْبَدُ فِيْهِ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنَاراً لِلْهُدَىٰ، وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ.

تَقَبَّلَ اللهُ هَاذَا العَمَلَ، وَبَارَكَ فِي هَاذَا المَكَانِ، وَأَجْرَىٰ اللهُ الْمَاءَ لَهَاذِهِ الأُسْرَةِ المُبَارَكَةِ الصَّغِيْرَة المُؤَلَّفَةِ مِنْ أُمِّ وَابْنِ ـ وقد تَرَكَهُمَا إِبْرَاهِيْمُ فِي هَاذَا المَكَانِ القَاحِلِ(٢) المُنْعَزِلِ عَنِ العَالَمِ ـ وَكَانَ بِئْرُ «زَمْزَمَ»، وَبَارَكَ اللهُ فِي هَاذَا المَاء، فَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَشْرَبُونَ مِنْهُ، وَيَحْمِلُونَهُ إِلَىٰ أَنْحَاءِ العَالَمِ.

<sup>(</sup>١) الطَّعامُ الَّذِي يَدَّخِرُهُ الإِنْسَانُ.

<sup>(</sup>٢) اليَابِسُ.

وَنَشَأَ إِسْمَاعِيْلُ، وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ ذَبْحَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيْلَ، وَهُوَ غُلَامٌ يَسْعَىٰ؛ إِيْثَاراً لِحُبِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَتَحْقِيْقاً لِمَا رَآهُ فَلَامٌ يَسْعَىٰ؛ إِيْثَاراً لِحُبِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَتَحْقِيْقاً لِمَا رَآهُ فِي المَنَامِ، وَاسْتَسْلَمَ إِسْمَاعِيْلُ لِهَلْذَا الأَمْرِ، وَرَضِيَ بِهِ، وَفَدَاهُ اللهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؛ لِيَكُونَ عَوْنَ أَبِيْهِ فِي الدَّعْوَةِ إلىٰ اللهِ، وَلِيَكُونَ جَوْنَ أَبِيْهِ فِي الدَّعْوَةِ إلىٰ اللهِ، وَلِيَكُونَ جَدَّ آخِر نَبِيٍّ، وَأَفْضَلِ رَسُولٍ.

وَعَادَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَىٰ مَكَّةً، وَاشْتَرَكَ الأَبُ وَالابْنُ فِي بِنَاءِ بَيْتِ اللهِ، وَكَانَ دُعاؤهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ اللهُ هَلْذَا البَيْتَ، وَيُبَارِكَ فِيْهِ، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ اللهُ نَبِيّاً مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا يُجَدِّدُ دَعْوَةَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَيُتِمُّ مَا يَجَدِّدُ وَعُوةَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَيُتِمُّ مَا بَدَأَهُ.

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَلَقَ الْمَا الْمَسْلِمَةِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ الرَّحِيمُ اللَّهِ مَن وَالْحِكُمَة وَيُزَكِّهِمْ إِنَاكَ أَنتَ الْعَنِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ الْعَرْبِينُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَبَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، وَتَوسَّعتِ الأُسْرَةُ، وَكَثُرَ أَوْلَادُ عَدْنَانَ، وَهُوَ مِنْ أَحْفَادِ إِسْمَاعِيْلَ عَلِيَّةٍ، وَنَبَغَ فِي ذُرِّيَّتِهِ فِهْرُ بْنُ مَالِكٍ، وَمَنْ أَوْلَادِهِ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، وَقَدْ وَلِيَ البَيْتَ، وَأَمْرَ مَكَّةَ، وَكَانَ سَيِّداً مُطَاعاً، كَانَتْ إِلَيْهِ حِجَابَةُ البَيْتِ وَعِنْدَه مَفَاتِيْحُهُ،

وَسِقَايَةُ زَمْزَمَ، وَالرِّفَادَةُ (١)، والنَّدْوَةُ الَّتِيْ يَجْتَمِعُونَ فِيْهَا لِلْمَشُوْرَةِ وَالرَّأْي، وَاللِّوَاءُ (٢) فِي الحَرْبِ، فَحَازِ شَرَفَ مَكَّة كُلَّهُ.

وَتَنَبَّلُ<sup>(٣)</sup> فِي أَوْلَادِهِ عَبْدُ مُنَافٍ، وَكَانَ هَاشِمُ أَكْبَرَ أَبْنَاءِ وَالِدِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ عِنْدَه الرِّفَادَةُ وَالِدِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ كَبِيْرَ قَوْمِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَه الرِّفَادَةُ وَاللِّهَايَةُ، وَهُو وَالِدُ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ جَدِّ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَقَدْ وَلِيَ السُّقَايَةُ وَالرِّفَادَةَ بَعْدَ عَمِّهِ المُطَّلِبِ؛ جَدِّ مَنَافٍ، وَشَرُفَ فِي السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ بَعْدَ عَمِّهِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَشَرُفَ فِي قَوْمِهِ شَرَفاً لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ، وَأَحَبَّهُ قَوْمُهُ.

وَسُمِّيَ أَوْلَادُ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ «قُرَيْشاً»، وَغَلَبَ هَاذَا الاسْمُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَسْمَاءِ، فَاشْتَهَرَتْ هَاذِهِ القَبِيْلَةُ بِد: «قُرَيْشٍ» وَأَقَرَّ هَاذِهِ القَبِيْلَةُ بِد: «قُرَيْشٍ» وَأَقَرَّ أَهْلُ العَرَبِ كُلُّهُمْ بِعُلُوِ نَسَبِ قُرَيْشٍ، وَالسِّيَادَةِ، وَفَصَاحَةِ اللَّغةِ، وَنَصَاحَةِ اللَّغةِ، وَنَصَاحَةِ اللَّغةِ، وَنَصَاحَةِ اللَّغةِ، وَصَارَ ذَلِكِ وَنَصَاعَةِ اللَّهَ بَالُ نِقَاشاً وَلَا جَدَلاً.

# ظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ:

وَبَقِيَتْ قُرَيْشٌ مُتَمَسِّكَةً بِدِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ، وَبِدِيْنِ جَدِّهَا

<sup>(</sup>١) الرَّفَادَةُ: طَعَامٌ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُخْرِجُهُ مِنْ أَمْوَالِهَا كُلَّ عَامٍ لأَهْلِ المَوْسِمِ وَيَقُوْلُوْنَ: هُمْ أَضْيَافُ اللهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) العَلَمُ دُوْنَ الرَّايَةِ.

<sup>(</sup>٣) كَانَ ذَا نُبْلٍ وَذَكَاءٍ وَشَرَفٍ.

<sup>(</sup>٤) صَفَاء ووُضُوْح.

إِسْمَاعِيْلَ، مُتَمَسِّكَةً بِعَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ، وَبِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، حَتَّىٰ نَشَأْ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ إِسْمَاعِيْلَ، فَنَصَبَ الأَوْثَانَ، وَأَحْدَثَ فِي الحَيَوَانَاتِ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّعْظِيْمِ اللهُ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ شَرِيْعَةُ وَالتَّعْيِيْبِ (١) والتَّحْرِيْمِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ شَرِيْعَةُ إِلَى الشَّامِ، فَرَأَىٰ أَهْلَهَا إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الشَّامِ، فَرَأَىٰ أَهْلَهَا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ، فَفُتِنَ بِهَا، وَجَلَبَ بَعْضَهَا إِلَىٰ مَكَّةَ، فَنَصَبَهَا، وَأَمْرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهَا وَتَعْظِيْمِهَا.

وَتَدَرَّجَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَعْظِيْم حِجَارَةِ الْحَرَمِ - الَّتِيْ كَانُوا يَحْمِلُونَهَا مَعَهُمْ إِذَا ظَعَنُوا (٢) مِنْ مَكَّة، تَعْظِيْماً لِلْحَرَمِ، وَمُحَافَظَةً عَلَىٰ ذِكْرَاهُ - إِلَىٰ أَنْ صَارُوا يَعْبُدُوْنَ مَا اسْتَحْسَنُوا مِنَ الْحِجَارَةِ وَأَعْجَبَهُمْ.



<sup>(</sup>١) التَّسْييْبُ: هُوَ نَذْرٌ لِلآلِهَةِ، فَتُثْرَكُ وَلا تُرْكَبُ.

<sup>(</sup>٢) رَحَلُوا.

#### خريطة أصحاب الفيل



# حَادِثَةُ الفِيْلِ



وَوَقَعَ حَادِثٌ عَظِيْمٌ، كَانَ دَلِيْلاً عَلَىٰ ظُهُوْرِ حَادِثٍ أَكْبَرَ، وَعَلَىٰ أَنَّ اللهَ يُرِيْدُ بِالْعَرَبِ خَيْراً، وَأَنَّ لِلْكَعْبَةِ شَأْناً لَيْسَ لِغَيْرِهَا مِنْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ: أَنَّ أَبْرَهَةَ الأَشْرَمَ ـ عَامِلَ النَّجَاشِيِّ (مَلِكِ الْحَبَشَةِ) عَلَىٰ ـ الْيَمَنِ بَنَىٰ بِ: «صَنْعَاءَ» كَنِيْسَةً عَظِيْمَةً، سَمَّاهَا «العُلَيْسَ»، وَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ إِلَيْهَا حَجَّ العَرَبِ، وَغَارَ عَلَىٰ الكَعْبَةِ أَنْ تَكُونَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، يَشُدُّونَ إِلَيْهَا الرِّحَالَ، وَيَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا المَكَانُ لِكَنِيْسَتِهِ.

وَعَزَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ الْعَرَبِ الَّذِیْنَ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الْکَعْبَةِ وَتَعْظِیْمِهَا، لَا يَعْدِلُوْنَ بِهَا بَیْتاً، وَلَا يَرَوْنَ عَنْهَا بَدِیْلاً، وَشَعَلَهُمْ وَتَحَدَّثُوا بِهِ، فَخَرَجَ کِنَانِیٌّ، وَدَخَلَ الْکَنِیْسَةَ، وَأَحْدَثَ فَیْهَا، فَعَضِبَ عِنْدَ ذَٰلِكَ أَبْرَهَهُ، وَحَلَفَ لَیَسِیْرَنَّ إِلَیٰ البَیْتِ حَتَّیٰ فِیْهَا، فَعَضِبَ عِنْدَ ذَٰلِكَ أَبْرَهَهُ، وَحَلَفَ لَیَسِیْرَنَّ إِلَیٰ البَیْتِ حَتَّیٰ فَیْهِمَهُ.

ثُمَّ سَارَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِالْفِيْلِ، وَتَسَامَعَتْ بِهِ العَرَبُ، فَنَزَلَ

عَلَيْهِمْ كَالصَّاعِقَةِ، وَأَعْظَمُوْهُ، وَفَزِعُوا لَهُ، وَأَرَادُوا كَفَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَارَبَتَهُ، فَرَأُوْا أَنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِأَبْرَهَةَ وَجُنُودِهِ، فَوَكَلُوا الأَمْرَ وَمُحَارَبَتَهُ، فَرَأُوْا أَنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِأَبْرَهَةَ وَجُنُودِهِ، فَوَكَلُوا الأَمْرَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَانُوا عَلَىٰ ثِقَةٍ بِأَنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّا سَيَحْمِيْهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ فَاسْتُوْذِنَ لَهُ عَلَىٰ جَوَادٍ، وَقَدْ أَصَابَ لَهُ أَبْرَهَةُ مِئَتَىٰ بَعِيْدٍ، فَاسْتُؤْذِنَ لَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعْظَمَهُ أَبْرَهَةُ، وَنَزَلَ لَهُ عَنْ سَرِيْرِهِ، فَاسَدُوْذِنَ لَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعْظَمَهُ أَبْرَهَةُ، وَنَزَلَ لَهُ عَنْ سَرِيْرِهِ، فَالَ : حَاجَتِيْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ المَلِكُ مِئَتَىْ بَعِيْرٍ أَصَابَهَا لِيْ.

فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَٰلِكَ زَهِدَ فِيْهِ المَلِكُ، وَاسْتَهَانَ بِهِ، وَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِيْ فِي مِئَتَيْ بَعِيْرٍ أَصَبْتُهَا لَكَ، وَتَتْرُكُ بَيْتاً هُوَ دِيْنُكَ وَدِيْنُ آبُائِكَ، قَدْ جِئْتُ لِهَدْمِهِ، لَا تُكَلِّمُنِي فِيْهِ؟.

قَالَ لَهُ عَبْدُ المُطَّلِبِ: إِنِّي أَنَا رَبُّ الإِبلِ، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّاً سَمَنْنَهُهُ.

قَالَ: مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنِّي.

قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ!

وَانْحَازَتْ(١) قُرَيْشٌ إِلَىٰ شَعَفِ(٢) الجِبَالِ، وَالشِّعَاب،

<sup>(</sup>١) لَجَأَتْ وأَوَتْ.

<sup>(</sup>٢) جمع شعفة: رأسُ الجَبَل.

تَخَوُّفاً عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرَّةِ (١) الجَيْشِ، يَنْظُرونَ مَاذَا سَيَصْنَعُ اللهُ بِمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ، وَقَامَ عَبْدُ المُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَا عَبْدُ المُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَا خَذُوا بِحَلْقَةِ بَابِ الكَعْبَةِ، يَدْعُونَ الله، وَيَسْتَنْصِرُونَهُ عَلَىٰ أَبْرَهَةً وَجُنُودِهِ.

وَأَصْبَحَ أَبْرَهَةُ مُتَهَيِّناً لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُجْمِعٌ لِهَدْمِ البَيْتِ، وَهُوَ مُجْمِعٌ لِهَدْمِ البَيْتِ، وَهَيَّا فِيْلَهُ، وَكَانَ اسْمُ الفِيْلِ «مَحْمُوْداً» وَبَرَكَ الفِيْلُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ، وَضَرَبُوا الفِيْلَ لِيَقُومَ فَأَبَىٰ، وَوَجَّهُوهُ رَاجِعاً إِلَىٰ اليَمُنِ فَقَامَ يُهَرُولُ.

هُنَاكَ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ طَيْراً مِنَ البَحْرِ، مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهَا أَحْجَارٌ يَحْمِلُهَا، لَا تُصِيْبُ مِنْهُمْ أَحَداً إِلَّا هَلَكَ، وَخَرَجَ مِنْهَا أَحْجَارٌ يَحْمِلُهَا، لَا تُصِيْبُ مِنْهُمْ أَحَداً إِلَّا هَلَكَ، وَخَرَجُوا أَهْلُ الْحَبَشَةِ هَارِبِيْنَ يَبْتَذِرُوْنَ الطَّرِيْقَ الَّذِيْ مِنْهُ جَاؤُوا، وَخَرَجُوا يَعَ اللَّوْنَ بِكُلِّ طَرِيْقِ، وَأُصِيْبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، وَخَرَجُوا بِهِ يَتَسَاقَطُوْنَ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَأُصِيْبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، وَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، تَسْقُطُ أَنَامِلُهُ أَنهُلَةً أَنهُلَةً، حَتَّىٰ قَدِمُوا بِهِ «صَنْعَاءَ»، مَعَهُمْ، تَسْقُطُ أَنامِلُهُ أَنهُلَةً أَنهُلَةً، حَتَّىٰ قَدِمُوا بِهِ «صَنْعَاءَ»، فَمَاتَ شَرَّ مِيْتَةٍ.

وَذٰلِكَ مَا حَكَاهُ القُرْآنُ يَقُولُ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ

<sup>(</sup>١) مَعَرَّةُ الجَيْشِ: أَنْ يَنْزِلُوا بِقَوْمٍ، فَيَأْكُلُوا مِنْ زَرْعِهِمْ شَيْناً بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ يُحْدِثُوا تَلَفاً.

ٱلْفِيلِ ﴿ اللَّهِ اللّ بِحِجَادَةِ مِن سِجِيلٍ (٢) ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ (٣) ﴾ [الفِيل: ١ - ٥].

فَلَمَّا رَدَّ اللهُ الحَبَشَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَأَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، أَعْظَمَتِ العَرَبُ قُرَيْشاً، وَقَالُوا: هُمْ أَهْلُ اللهِ، قاتَلَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَفَاهُمُ العَدُوَّ.

وَاسْتَعْظَمَ الْعَرَبُ هَاذَا الْحَادِثَ، وَكَانَ جَدِيْراً بِلْلِكَ، فَأَرَّخُوا بِهِ. وَقَالُوا: وَقَعَ هَاذَا فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوُلِدَ فُلَانٌ فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوُلِدَ فُلَانٌ فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوَقَعَ هَاذَا بَعْدَ عَامِ الْفِيْلِ بِكَذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ لِكَذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُصادِفُ سَنَةَ (٥٧٠م).

#### عَبُدُ اللَّهِ وآمِنَةُ:

وَكَانَ لِعَبْدِ المُطَّلِبِ ـ سَيِّدِ قُرَيْشٍ ـ عَشْرَةُ أَبْنَاءٍ، وَعَبْدُ اللهِ وَاسِطَةُ العِقْدِ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَةَ، وَاسِطَةُ العِقْدِ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَةَ، وَاسِطَةُ العِقْدِ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَةَ، وَهِي يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فِي قُرَيْشِ نَسَباً وَمَوْضِعاً.

وَلَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ اللهِ أَنْ مَاتَ، وَأُمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَامِلٌ بِهِ، وَقَدْ رَأَتْ مِنَ الآثَارِ وَالآيَاتِ مَا يَدُلُّ أَنَّ لا بْنِهَا شَأْناً.

<sup>(</sup>١) الأَبَابِيْلُ: الجَمَاعَاتُ.

<sup>(</sup>٢) السِّجِيْلُ: الشَّدِيْدُ الصُّلْبُ.

<sup>(</sup>٣) وَرَقُ الزَّرْعِ.



#### خريطة مكة المكرمة



# وِلَادَتُهُ الكَرِيْمَةُ وَنَسَبُهُ الزَّكِيُّ ﷺ

وَوُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ: اليَوْمَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، عَامَ الفِيْلِ (٧٠٥ المَسِيْحِيّ)، فَكَانَ أَسْعَدَ يَوْم طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ.

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَلْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِب بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ غَالِب بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خَزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بن مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وَيَنْتَهِي نَسَبُ مَدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بن مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وَيَنْتَهِي نَسَبُ عَدْنَانَ إِلْى سيِّدِنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيًا إِلْى اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَلمَّا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْةٍ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ جَدِّهِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ، فَأَتَاهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَحَمَلَه، وَدَخَلَ بِهِ الكَعْبَةَ، وَقَامَ يَدْعُو اللهَ وَيَحْمَدُه، وَسَمَّاهُ مُحَمَّداً، وَكَانَ هَلْذَا الاسْمُ غَرِيْباً، فَتَعَجَّبَ مِنْهُ العَرَبُ.



# خريطة ديار بني سعد

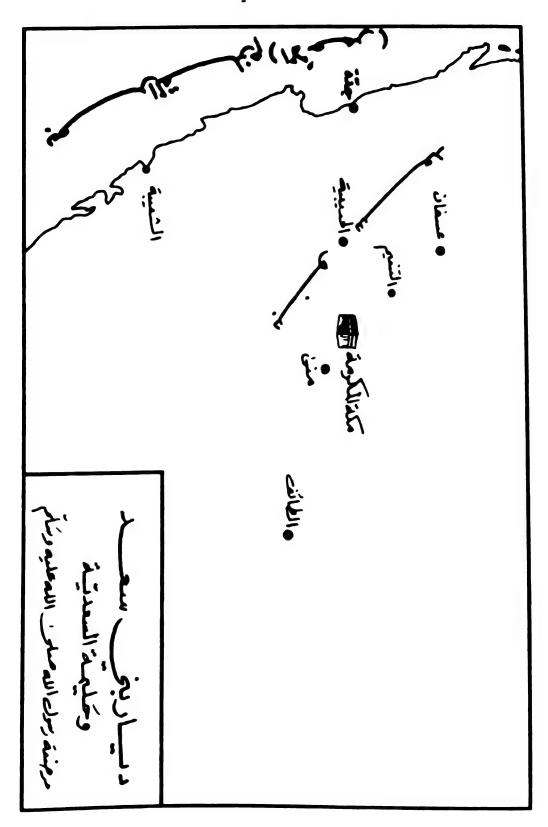

# رَضَاعَتُهُ ﷺ



وَالْتَمَسَ عَبْدُ المُطَّلِبِ لِحَفِيْدِهِ الْيَتِيْمِ ـ الَّذِيْ كَانَ أَحَبَّ أَوْلَادِهِ إِلَيْهِ ـ مُرْضِعاً مِنَ البَادِيةِ عَلَىٰ عَادَةِ الْعَرَبِ، وَأَدْرَكَتْ خَلِيْمَةَ السَّعْدِيَّةَ هَلْذِهِ السَّعَادَةُ، وَكَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا تَلْتَمِسُ حَلِيْمَةَ السَّعْدِيَّةَ هَلْذِهِ السَّعَادَةُ، وَكَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا تَلْتَمِسُ الرُّضَعَاء، وَكَانَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، وَهُمْ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ، الرُّضَعَاء، وَكَانَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، وَهُمْ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ، وَذُلِكَ وَعُرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمَرَاضِعِ فَزَهِدْنَ فِيْهِ؛ وَذٰلِكَ لَا مَعْرُوفَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، فَقُلْنَ: يَتِيْمٌ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ تَصْنَعَ أَمّٰهُ وَجَدُّهُ؟!

وَهَكَذَا فَعَلَتْ حَلِيمَةُ، فَانْصَرَفَتْ عَنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ انْعَطَفَ قَلْبُهَا عَلَيْهِ، وَأَلْهَمَهَا اللهُ حُبَّهُ وَأَخْذَهُ، وَلَمْ تَكُنْ وَجَدَتْ غَيْرَهُ، قَلْبُهَا عَلَيْهِ، وَأَلْهَمَهَا اللهُ حُبَّهُ وَأَخْذَهُ، وَلَمْ تَكُنْ وَجَدَتْ غَيْرَهُ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْهُ، وَذَهَبَتْ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِها، وَلَمَسَتِ البَرَكَةَ فَرَ جَعَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْهُ، وَذَهَبَتْ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِها، وَلَمَسَتِ البَرَكَة بِيدِهَا، فَكَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِيْ رَحْلِهَا شَأْنٌ غَيْرُ الشَّأْنِ، وَرَأْتِ البَرَكَة فِي اللَّبَانِ (١) وَالأَلْبَانِ (١)، وَالأَلْبَانِ (١)، وَالأَلْبَانِ (١)، وَالأَلْبَانِ (١)، وَالأَلْبَانِ (١)،

<sup>(</sup>١) اللَّبَانُ - بِفَتْحِ اللَّامِ: الصَّدْرُ أَوْ مَا بَيْنَ النَّدْيَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ لَبَنٍ.

وَالشَّارِفِ<sup>(۱)</sup>، وَالأَتَانِ<sup>(۲)</sup>، وَكُلُّ يَقُوْلُ: لَقَدْ أَخَذْتِ يَا حَلِيْمَةُ نَسْمَةً مُبَارَكَةً، وَحَسَدَتْهَا صَوَاحِبُهَا.

وَلَمْ تَزَلْ تَتَعَرَّفُ مِنَ اللهِ الزِّيَادَةَ وَالْخَيْرَ، حَتَّىٰ مَضَتْ سَنَتَانِ فِي بَنِيْ سَعْدٍ، وَفَصَلَتْهُ، وَكَانَ يَشُبُّ شَبَاباً لَا يشبِهُ الغِلْمَانَ، وَكَانَ يَشُبُّ شَبَاباً لَا يشبِهُ الغِلْمَانَ، وَقَدِمَتْ بِهِ عَلَيْ أُمِّهِ، وَطَلَبَتْ أَنْ تَتْرُكَهُ عِنْدَهَا بَعْضَ الوَقْتِ، فَرَدَّتُهُ إِلَيْهَا.

وَجَاءَهُ مَلَكَانِ ـ وَهُوَ فِيْ بَنِي سَعْدٍ ـ فَشَقًا بَطْنَهُ، وَاسْتَخْرَجَا مِنْ قَلْبِهِ عَلَقَةً سَوْدَاءَ، فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ غَسَلَا قَلْبَه، حَتَّىٰ أَنْقَيَاهُ، وَرَدَّاهُ كَمَا كَانَ.

وَرَعَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الغَنَمَ مَعَ إِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَنَشَأَ عَلَىٰ البَسَاطَةِ وَالفِطْرَةِ، وَحَيَاةِ البَادِيَةِ السَّلِيْمَةِ، وَاللَّغَةِ النَّلِيْمَةِ، وَاللَّغَةِ الفَصِيْحَةِ، الَّتِيْ اشْتَهَرَ بِهَا بَنُو سَعْدِ بْنِ بكرٍ، وَكَانَ أَلِيْفاً وَدُوداً، أَحَبَّهُ إِخْوَتُهُ وَأَحَبَّهُمْ.

ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ أُمِّهِ وَجَدِّهِ، وَقَدْ أَنْبَتَهُ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَناً.

# وَفَاةُ آمِنَةَ وَعَبْدِ المُطَّلِبِ؛

فَلَمَّا بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ، تُوُفِّيَتْ آمِنَةُ بِـ: «الأَبْوَاءِ» بَيْنَ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) النَّاقَةُ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، ج: شُرَّفٍ، بِضَمِّ الأَوَّلِ، وفَتْح الثَّانِي مَعَ التَّشْدِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) الحِمَارَةُ، ج: أَتُن بِضَمَّتَيْنِ.

وَالْمَدِيْنَةِ، فَكَانَ مَعَ جَدِّهِ، وَكَانَ بِهِ حَفِيّاً، يُجْلِسُهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَيُلَاطِفُهُ.

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْ تُمَانِيَ سِنِيْنَ مَاتَ عَبْدُ المُطَّلِبِ.

# مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ:

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ عَبْدِ المُطَّلِبِ مَعَ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللهِ عِنْ أَبِ وأمِّ، وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ يُوْصِيْهِ بِهِ، وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ يُوْصِيْهِ بِهِ، فَكَانَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ، وَكَانَ أَرْفَقَ بِهِ، وَأَكْثَرَ حَدَباً (١) مِنْ أَبْنَائِهِ.

# التَّرْبِيَةُ الإلهِيَّةُ:

وَشَبَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَحْفُوظاً مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، بَعِيْداً مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ، بَعِيْداً مِنْ أَقْذَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَعَادَاتِهَا، فَكَانَ أَفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقاً، وَأَشَدَّهُم حَيَاءً، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيْثاً، وَأَعْظَمَهُم أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الفُحْشِ وَالبَذَاءَةِ، حَتَّىٰ مَا أَسْمَوْه فِي قَوْمِهِ إِلَّا وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الفُحْشِ وَالبَذَاءَةِ، حَتَّىٰ مَا أَسْمَوْه فِي قَوْمِهِ إِلَّا «الأَمِيْنَ». وَكَانَ وَاصِلاً لِلرَّحِمِ، حَامِلاً لِمَا يُثْقِلُ كَوَاهِلَ النَّاسِ، مُكْرِماً لِلظَّيْفِ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ نَتِيْجَةِ عَمَلِهِ، وَيَقْنَعُ بِالقُوْتِ.

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، هَاجَتْ حَرْبُ الفِجَارِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ قَيْسٍ، وَشَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْضَ

<sup>(</sup>١) عَطْفاً عَلَيْهِ.

أَيَّامِهِ، وَكَانَ يَنْبُل(١) عَلَىٰ أَعْمَامِهِ، وَبِذَٰلِكَ عَرَفَ الحَرْبَ، وَعَرَفَ الفُرُوسِيَّةَ وَالفُّتُوَّةَ.

3 7 Ex (5)

<sup>(</sup>١) يَنْبُلُ: يَعْنِي كَانَ يَرُدُّ عليهم نَبْلَ عَدُوِّهِمْ إِذَا مَا رماهم بِهَا.

#### مكة المكرمة في زمن الرسول عليه

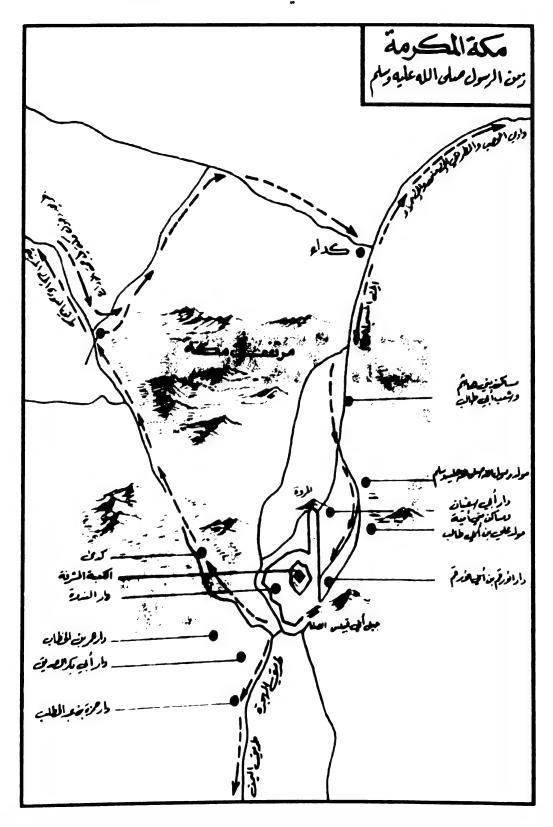

## زُوَاجُهُ ﷺ مِنْ خَدِيْجَةَ



وَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَةً بِنْتَ خُويْلِدٍ<sup>(۱)</sup>، وَهِيَ مِنْ سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ وَفُضْلَيَاتِ النِّساءِ رَجَاحة عَقْلٍ، وكَرَمَ أَخلَاقٍ، وسَعة مالٍ، وكانت أَرْمَلةً، تُوُفِّي زَوْجُهَا أَبُوْ هَالَةَ، وَكَانَتْ إِذْ ذَاكَ فِي الأَرْبَعِيْنَ مِنْ سِنِّهَا، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الخَامِسَةِ والعِشْرِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ.

وَكَانَتْ خَدِيْجَةُ امْرَأَةً تَاجِرَةً، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا، وَتُضَارِبُهُمْ (٢) بِشَيْءٍ تَجْعَلُه لَهُمْ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْماً تُجَّاراً، وَتُضَارِبُهُمْ كَانَتِ اخْتَبَرَتْ صِدْقَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَرَمَ وَقَدْ كَانَتِ اخْتَبَرَتْ صِدْقَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَرَمَ وَكَرَمَ أَخْلَاقِهِ، وَنَصِيْحَتِهِ حِيْنَ خَرَجَ فِيْ مَالٍ لَهَا إِلَىٰ الشَّامِ تَاجِراً، وَبَلَغَهَا مِنْ كِبَرِ شَأْنِهِ فِي هَاذِهِ الرِّحْلَةِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها، وَبَلَغَهَا مِنْ كِبَرِ شَأْنِهِ فِي هَاذِهِ الرِّحْلَةِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها،

<sup>(</sup>١) خُوَيْلِد: بضمِّ الأَوَّلِ، وَفَتْحِ الثَّانِي، وَسُكُوْنِ الثَّالِثِ، وَكَسْرِ الرَّابِعِ.

<sup>(</sup>٢) المُضَارَبة: هِيَ أَنْ تُعْطِيَ مَالاً لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيْهِ بِسَهْمٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ.

-156--755

وَكَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ طَلَبَ كَثِيْرٍ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَخَطَبَها إِلَيْهِ عَمُّهُ حَمْزَةُ، وَخَطَبَها أَبُو طَالِبِ الخُطْبَةَ، فَكَانَ الزَّوَاجُ.

وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادَهُ كُلَّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيْمَ.

#### قِصَّةُ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَدَرْءِ فِتْنَةٍ عَظِيْمَةٍ:

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْساً وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً ؛ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِبُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَقَدْ أَرَادُوا ذٰلِكَ لِيُسَقِّفُوْهَا، وَكَانَتْ حَجَارَةً بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، مِنْ غَيْرِ طِيْنٍ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَكَانَتُ فَوْقَ القَامَةِ، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ هَدْمٍ، وَبِنَاءٍ جَديدٍ.

فَلَمَّا بَلَغَ البُنْيَانُ مَوْضِعَ الرُّكْنِ؛ اخْتَصَمُوا فِي الحَجَرِ الْأَسْوَدِ، كُلُّ قبيلةٍ تُرِيْدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَىٰ مَوْضِعِه دُوْنَ الأُخْرَىٰ، وَكُلُّ قبِيلَةٍ تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ لَهَا هَلْذَا الشَّرَفُ، حَتَّىٰ آلَ الأَمْرُ إلىٰ الحَرْبِ، وَكَانَتْ أَهْوَنَ مِنْ هَلْذَا بِكَثِيْرٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

وَأَعَدُّوا لِلْقِتَالِ، وَقَرَّبَتْ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ<sup>(۱)</sup> جَفْنةً<sup>(۲)</sup> مَمْلُوْءَةً دَماً، وَتَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيٍّ عَلَىٰ المَوْتِ، وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَماً، وَتَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيٍّ عَلَىٰ المَوْتِ، وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَلِكَ الجَفْنةِ.

<sup>(</sup>١) قَبِيْلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ.

<sup>(</sup>٢) القَصْعَةُ الكَبِيْرَةُ.

وَكَانَتْ آيةَ المَوْتِ وَالشَّرِّ، ومَكَثَتْ قُرَيْشٌ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَيَّاماً، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ يَقْضِي ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَكَانَ أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوا: هَاذَا الأَمِيْنُ رَضِيْنَا! هَاذَا محَمَّدٌ!.

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ، وَأَخَذَ الْحَجَرَ، وَوَضَعَهُ فِيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَأْخُذُ كُلُّ قَبِيْلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيْعاً، فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ وَضَعَه هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهِ.

وَهَكَذَا دَرَأَ<sup>(۱)</sup> رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الحَرْبَ عَنْ قُرَيْشٍ بِحِكْمَةٍ لَيْسَ فَوْقَهَا حِكْمَةٌ.

#### حِلْفُ الفُضُولِ:

وَشَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِلْفَ الفُضُولِ، وَكَانَ أَكْرَمَ حِلْفِ سُمِعَ بِه، وأَشْرَفَه فِي الْعَرَبِ، وَكَانَ سَبَبُه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ زَبِيْدٍ شُمِعَ بِه، وأَشْرَفَه فِي الْعَرَبِ، وَكَانَ سَبَبُه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ زَبِيْدٍ قَدِمَ مَكَّةَ بِبِضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ العَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَحَدُ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَحَبَسَ عَنْهُ حَقَّه، فَاسْتَعْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ الزَّبِيْدِيُّ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، فَحَبَسَ عَنْهُ حَقَّه، فَاسْتَعْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ الزَّبِيْدِيُّ أَشْرَافَ

<sup>(</sup>١) دَفَعَ.

<sup>(</sup>٢) اسْتَعَانَ بِهِمْ، وَاسْتَنْصَرَهُمْ.

قُرَيْشٍ، فَأَبُوا أَنْ يُعِيْنُوا عَلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ لِمَكَانَتِهِ، وَانْتَهَرُوْهُ، وَاسْتَعَانَ بِكُلِّ ذِيْ مُرُوءَةٍ.

وَهَاجَتِ الغَيْرَةُ فِي رِجَالٍ مِنْ ذَوِي المُرُوْءَةِ وَالفُتُوَّةِ، فَاجْتَمَعُوا فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ، فَصَنَع لَهُمْ طَعَاماً، وَتَعَاقَدُوا، وَتَعَاهَدُوا بِاللهِ، لَيَكُونُنَّ يَداً وَاحِدَةً مَعَ المَظْلُومِ عَلَىٰ الظَّالِمِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَسَمَّتِ العَرَبُ ذٰلِكَ الحِلْفَ (حِلْفَ الْطَلْمِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَسَمَّتِ العَرَبُ ذٰلِكَ الحِلْفَ (حِلْفَ الْخَلْفَ الْفُضُولِ»، وَقَالُوا: لَقَدْ دَخَلَ هَـٰؤُلَاءِ فِي فَضْلٍ مِنَ الأَمْرِ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّيِيْدِيِّ، فَدَفَعُوْهَا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّيِيْدِيِّ، فَدَفَعُوْهَا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّيْدِيِّ، فَدَفَعُوْهَا إِلَيْهِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُغْتَبِطاً بِهَاٰذَا الحِلْفِ، مُتَمَسِّكاً بِهِ، حَتَّىٰ بَعْدَ البِعْثَةِ، يَقُولُ: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفاً لَوْ دُعِيْتُ بِهِ فِي الإِسْلَام؛ لأَجَبْتُ، تَحَالَفُوا أَنْ يُردُّوا الفُضُولَ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنْ لَا يعزَّ (۱) ظالمٌ مَظْلُوماً».

وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَرْبِيَتِهِ أَنْ نَشَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَمْيَا اللهِ ﷺ أُمِّياً، لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، فَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ تُهْمَةِ الأَعْدَاءِ وَظِنَّةِ المُفْتَرِيْنَ، وَإِلَىٰ ذٰلِكَ أَشَارَ القُرْآنُ بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) يَغْلِبَ.

﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [العَنْكَبُوت: ٤٨].

وَقَدْ لَقَّبَهُ القُرْآنُ بِالأُمِّيِّ، فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ مَكُنُولَ النَّبِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ



#### بَغَدَ البغثة



#### تَبَاشِيْرُ الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ:

وَأَتمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ، وَظَهَرَتْ تَبَاشِيْرُ (١) الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ، وَآنَ أَوَانُ البِعْثَةِ، وَتِلْكَ سُنَّةُ الله إِذَا اشْتَدَّ الظَّلَامُ، وَطَالَتِ الشِّقْوَةُ.

وَبَلَغَ قَلَقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا كَانَ يَرَاهُ ذِرْوَتَهُ، كَأَنَّ حَادِياً يَحُدُوهُ، فَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَحْدُوهُ، فَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْدُوهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيُبْعِدُ حَتّىٰ تَحْسُرَ (٢) عَنْهُ يَخُلُو وَحْدَه، وَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، وَيُبْعِدُ حَتّىٰ تَحْسُرَ (٢) عَنْهُ البُيُوتُ، وَيُفْضِي إلىٰ شِعَابِ مَكَّة وبُطُونِهَا وَأُودِيَتِهَا، فَلَا يَمُرُّ إِلَىٰ شِعَابِ مَكَّة وبُطُونِهَا وَأُودِيَتِهَا، فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ!.

وَيَلْتَفِتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَوْلَهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ، فَكُنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ، فَكَ يَرَىٰ إِلَّا الشَّجَرَ وَالحِجَارَةَ.

<sup>(</sup>١) أَوَاثِلُ كُلِّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٢) تَتَوَارَىٰ.

وَكَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ الرُّؤْيَا الصَّادِقةُ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ(١).

#### فِيْ غَارِ حِرَاءَ:

وَكَانَ يَخْلُو غَالِباً بِغَارِ حِرَاءَ، فَيَمْكُثُ فِيْهِ لَيَالِيَ مُتَوَالِيَاتِ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَدْعُو عَلَىٰ الطَّرِيْقَةِ وَكَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَدْعُو عَلَىٰ الطَّرِيْقَةِ الإَبْرَاهِيْمِيَّةِ الحَنِيْفِيَّةِ، وَالفِطْرَةِ السَّلِيْمَةِ المُنِيْبَةِ إِلَىٰ اللهِ.

#### مَبْعَثُهُ عَلِيْدٍ:

وَكَانَ كَذَٰلِكَ فِي إِحْدَىٰ المَرَّاتِ؛ إِذْ جَاءَهُ اليَوْمُ المَوْعُودُ لِبِعْثَتِهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ـ (١٧) مِنْ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ السَّخَادِيَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ مِيْلَادِهِ، (٦ أغسطس ٦١٠ م) ـ وَهُوَ السَّخَادِيَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ مِيْلَادِهِ، (٦ أغسطس ٦١٠ م) ـ وَهُو بِد: «حِرَاء» فَجَاءَهُ المَلَكُ، فَقَالَ: «اقْرَأْ»، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَا أَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ، حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي»، فَقَالَ: «اقْرَأْ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَقَالَ: «اقْرَأْ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» فَقَالَ: «اقْرَأُ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» فَقَالَ: «اقْرَأُ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِيْ فَغَطّنِي الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «أَوْرَأُوا إِسْوَرَبِكَ ٱلّذِي خَلَقَ كَا فَالَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ضَوْءِ الصُّبْحِ.

وَكَانَ ذَٰلِكَ أُوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ النُّبُوَّةِ، وَأُوَّلَ وَحْيٍ مِنَ القُرْآنِ. فِي بَيْتِ خَدِيْجَة:

وَفَزِعَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْهَدْهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ بِهِ، وَقَدْ طَالَتِ الفَتْرَةُ، وَعَهْدُ العَرَبِ بِالنَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ بَعِيْدٌ، وَخَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ (۱)، وَقَالَ: وَمِّلُونِيْ ، وَمَّلُونِيْ ، لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ.

وَسَأَلَتْ خَدِيْجَةُ عَنِ السَّبِ، فَقَصَّ عَلَيْهَا القِصَّةَ، وَكَانَتْ عَاقِلَةً فَاضِلَةً، سَمِعَتْ بِالنَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالمَلَائِكَةِ، وَكَانَتْ تَزُوْرُ ابْنَ عَمِّهَا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، وَكَانَ قدْ تَنَصَّرَ، وَقَرَأَ الكُتُب، وَسَمِعَ ابْنَ عَمِّهَا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، وَكَانَ قدْ تَنَصَّرَ، وَقَرَأَ الكُتُب، وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ، وَكَانَتْ تُنْكِرُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا يُنْكِرُهُ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ، وَكَانَتْ تُنْكِرُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الفِطْرَةِ السَّلِيْمَةِ، وَالأَذْهَانِ المُسْتَقِيْمَةِ.

وَكَانَتْ مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ بِأَخْلَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، لِمَكَانِهَا مِنْهُ، وَعِشْرَتِهَا لَهُ، وَاطِّلَاعِهَا عَلَىٰ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، وَقَدْ رَأَتْ مِنْ أَخْلَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَشَمَائِلِهِ مَا يُؤكِّدُ أَنَّهُ الرَّجُلُ المُوَفَّقُ المُؤيَّدُ أَنَّهُ الرَّجُلُ المُوفَقَّقُ المُؤيَّدُ مِنَ اللهِ، المُصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، المَرْضِيُّ فِيْ سِيْرَتِهِ وَسُلُوكِهِ، وَأَنَّ مِنَ اللهِ، المُصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، المَرْضِيُّ فِيْ سِيْرَتِهِ وَسُلُوكِهِ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) فَرَائِصُ: جَمْعُ فَرِيْصَةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الجَنْبِ وَالكَتِفِ، تَرْتَعِشُ وَتَرْتَعِثُ وَتَرْتَعِدُ عِنْدَ الفَزَعِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لُقُونِي فِي الثَّيَابِ.

مَنْ كَانَتْ هَاذِهِ أَخْلَاقُهُ وَسِيْرَتُهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ لَمَّةٍ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ أَنْ يَكُوْنَ بِهِ مَسِّ مِنَ الجِنِّ، وَأَنَّ ذٰلِكَ يَتَنَافَىٰ مَعَ مَا عَرَفَتْهُ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ وَرَأْفَتِهِ وَسُنَنِهِ فِي خَلْقِهِ، فَقَالَتْ فِي ثِقَةٍ مَا عَرَفَتْهُ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ وَرَأْفَتِهِ وَسُنَنِهِ فِي خَلْقِهِ، فَقَالَتْ فِي ثِقَةٍ وَإِيْمَانٍ وَفِي قُوَّةٍ وَتَأْكِيْدٍ: «كَلَّا! وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَا عَرِضُ المَعْدُومَ (٣)، لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ (٢)، وتَكْسِبُ المَعْدُومَ (٣)، وتَقْرِي (٤) الضَّيْفَ، وتَعِيْنُ عَلَىٰ نَوائِبِ الحَقِّ».

#### بَيْنَ يَدَي وَرَقَةَ بُنِ نَوْفَلٍ؛

وَرَأَتْ أَنْ تَسْتَعِيْنَ فِي ذَٰلِكَ بِابْنِ عَمِّهَا الْعَالِمِ «وَرَقَةَ» بْنِ نَوْفَلٍ، فَانْطَلَقَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلِيْ إِلَيْهِ.

وَأَخْبَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَقَةَ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ وَرَقَةُ: وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنَّكَ لَنَبِيُّ هَلْذِهِ الأُمَّةِ، وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوْسُ الأَّكْبَرُ (٥) الَّذِي جَاءَ مُوْسَىٰ، وَإِنَّ قَوْمَكَ سَيُكذِّبُوْنَكَ وَيُؤْذُونَكَ وَيُؤْذُونَكَ وَيُخْرَجُوْنَكَ، وَيُقاتِلُوْنَكَ.

<sup>(</sup>١) هِيَ الهِمَّةُ، وَالخَطْرَةُ تَقَعُ فِي القَلْبِ.

<sup>(</sup>٢) الكلُّ: اليتيم والعيالَ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: تُكْسِبُ النَّاسَ مَا يَعْدِمُوْنَهُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) أي: تهيِّئ له طعامَهُ ونزله.

<sup>(</sup>٥) النَّامُوْسُ: فِي الأَصْلِ: صَاحِبُ سرِّ الرَّجُلِ فِي خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَعَبَّرَ بِهِ عَنِ المَّلُكِ المُوَكَّلِ بالوَحْيِ، الَّذِيْ جَاءَ بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ

34

وَتَعَجَّبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ قَالَ وَرَقَةُ: إِنَّهُمْ سَيُخْرِجُوْنَكَ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَلَا يُنَادُوْنَه، وَلَا يُخَاطِبُوْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَلَا يُنَادُوْنَه، وَلَا يُخَاطِبُوْنَهُ إِلَّا بِد: «الصَّادِقِ» وَبِد: «الأمِيْنِ»، فَقَالَ مُتَعجِّباً: «أَوَ مُخْرِجِيَّ إِلَّا بِد: «الصَّادِقِ» وَبِد: «الأمِيْنِ»، فَقَالَ مُتَعجِّباً: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟!».

قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ! لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إلَّا عَادَاهُ النَّاسُ وَحَارَبُوْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتُ ذَٰلِكَ اليَوْمَ، وَطَالَتْ بِيَ الحَيَاةُ نَصَرْتُكَ نَصْراً قَويّاً.

وَفَتَرَ الوَحْيُ زَمَاناً، ثُمَّ تَتَابَعَ، وَبَدَأَ القُرْآنُ يَنْزِلُ.

## إسْلَامٌ خَدِيْجَةً وَأَخْلَاقُهَا:

وَآمَنَتْ به خَدِيْجَةُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَكَانَتْ بِجِوَارِهِ تُؤَازِرُهُ (١)، وَتُثَبِّتُهُ، وَتُخَفِّفُ عَنْهُ، وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ.

## إِسْلَامٌ عَلِيَّ بْنِ أَبِيَّ طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ:

ثُمَّ أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَهُو يَوْمَئِذِ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَكَانَ فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الإِسْلَامِ، أَخَذَهُ مِنْ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيَّامِ الضَّائِقَةِ (٢)، وَضَمَّهُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) تعاونه.

<sup>(</sup>٢) الشُّدَّةُ وَالقَحْطُ.

وَأَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فَكَانَ إِسْلَامُ هَـٰؤُلَاءِ شَهَادَةَ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَعْرَفِهِمْ بِهِ وَبِعِلْمَ مِلْ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَعْرَفِهِمْ بِهِ وَبِصِدْقِهِ وَجُسْنِ سِيْرَتِهِ، وَأَهْلُ البَيْتِ أَدْرَىٰ بِمَا فِيْهِ.

إِسْلَامُ أَبِيَ بَكْرِ بَنِ أَبِيَ قُحَافَةَ، وَفَضْلُه فِي الدَّعُوةِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ:

وَأَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ، وَكَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ فِيْ قُرَيْسٍ، لِعَقْلِهِ وَمُرُوْءَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلاً مُحَبَّباً سَهْلاً، عَالِماً بِأَنْسَابِ قُرَيْشٍ وَبِأَخْبَارِهَا، وَكَانَ تَاجِراً، ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ الإسْلَامِ مَنْ وَثِقَ بِهِ مِنْ وَمُعْرُوفٍ، مَمَّنْ يَغْشَاهُ(۱) وَيَجْلِسُ إِلَيْهِ.

## إِسْلَامٌ أَشْرَافٍ مِنْ قُرَيْشٍ:

وَأَسْلَمَ بِدَعْوَتِهِ أَشْرَافٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَهُمْ مَكَانَةٌ وَسُؤْدُدٌ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَفْهَمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ اللهِ، فَجَاءَ بِهِمْ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَجَاءَ بِهِمْ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا.

وَتَلَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَهُمْ شَرَفٌ وَمَكَانَةٌ، مِنْهُمْ:

<sup>(</sup>١) يَأْتِيْ إِلَيْهِ.

٤٩

أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَالأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِث بن المُطَّلِبِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَخَبَّابُ بْنُ الأَرَتِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ مَسْعُودٍ،

وَدَخَلَ النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ أَرْسَالاً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حَتَّىٰ فَشَا ذِكْرُ الإِسْلَامِ بِمَكَّةَ، وَتُحُدِّثَ بِهِ.

#### الدَّعْوَةُ جَهَاراً عَلَىٰ جَبَلِ «الصَّفَا»:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْفِيْ أَمْرَهُ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثَلَاثُ سِنَيْن، ثُمَّ أَمَرهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِإِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَقَالَ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سِنَيْن، ثُمَّ أَمَرهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِإِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الحِجْر: ١١٤]، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: اللَّهُ عَرَاء: ١١٤ ـ ٢١٥]، وَقَالَ وَوَقُلُ إِنِي النَّعَلَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشّعَرَاء: ٢١٤ ـ ٢١٥]، و وَقُلُ إِنِي أَنَا ٱلنّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحِجْر: ٨٩].

فَخَرَجَ ﷺ وَصَعِدَ عَلَىٰ جَبَلِ «الصَّفَا»، وَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِه: «يَا صَبَاحَاهُ!»، وَكَانَتْ صَوْحَةً مَعْرُوفَةً مَأْلُوفَةً، كُلَّما أَحَسَّ إِنْسَانٌ بِخَطَرِ عَدُوِّ يُغِيْرُ عَلَىٰ بَلَدٍ، أَوْ عَلَىٰ قَبِيْلَةٍ، عَلَىٰ غَفْلَةٍ مِنْهَا؛ نَادَىٰ: «يَا صَبَاحَاهُ!»، فَلَمْ تَتَأَخَّرْ قُرَيْشٌ فِي تَلْبِيَةِ هَٰذَا النِّدَاءِ، وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبِيهُ إِلَيْهِ رَسُوْلَهُ.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ: «يَا بَنِيْ عَبْدِ المُطّلِبِ! يَا بَنِيْ فِهْرٍ!

يَا بَنِيْ كَعْبِ! أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ: أَنَّ خَيْلاً بِسَفْحِ هَلْذَا الجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ؛ صَدَّقْتُمُوْنِيْ؟».

كَانَ العَرَبُ وَاقِعِيِّنَ عَمَلِيِّن، إِنَّهُمْ رَأَوْا رَجُلاً جَرَّبُوا عَلَيْهِ الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ وَالنَّصِيْحَةَ، قَدْ وَقَفَ عَلَىٰ جَبْلٍ يَرَىٰ مَا أَمَامَهُ، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وُرَاءَهُمْ إِلَىٰ تَصْدِيْقِ هَاذَا المُخْبِرِ الأَمِيْنِ الصَّادِقِ، فَقَالُوا: نَعَمْ! هُنَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «فَإِنْ يَنْذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرُ لَكُمْ بَيْنَ يَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرُ عَذَا إِلَا شَدِيْدٍ».

فَسَكَتَ القَوْمُ، وَلَكِنَّ أَبَا لَهَبٍ قَالَ: تَبَّا (١) لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ؛ أَمَا دَعَوْتَنا إِلَّا لِهَاٰذَا؟!.

## إِظْهَارٌ قَوْمِهِ العَدَاوَةَ لَهُ وَحَدَبٌ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَيْهِ:

وَلَمَّا أَظْهَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّعْوَةَ لِلإِسْلَامِ، وَصَدَعَ بِالْحَقِّ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ ذَكَرَ الْهَتَهُمْ، وَعَابَهَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ؛ أَعْظَمُوهُ، وَأَجْمَعُوا خِلَافَهُ وَعَدَاوَتَهُ.

وَحَدِبَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَمَنَعَهُ، وَقَامَ

<sup>(</sup>١) هَلَاكاً لَكَ، وَخُسْرَاناً.

دُونَهُ، وَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ دَعْوَتِهِ، وَصَدْعِهِ بِالحَقِّ، لَا يَرُدُّهُ عَنْهُ مَ وَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ دَعْوَتِهِ، وَصَدْعِهِ بِالحَقِّ، لَا يَرُدُّهُ عَنْهُ مَ عَنْهُ مَا يَخْدَبُ عَلَيْهِ، ويَذُوْدُ (١) عَنْهُ.

فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ؛ مَشَىٰ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ! إِنَّ ابْنَ أَخِيْكَ قَدْ سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ! إِنَّ ابْنَ أَخِيْكَ قَدْ سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ دِيْنَا، وَسَفَّه أَحْلَامَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَّا، وَإِمَّا أَن تُخلِّي بَيْنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، مِنْ دِيْنٍ وَعَقِيْدَةٍ. تُخلِّي بَيْنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، مِنْ دِيْنٍ وَعَقِيْدَةٍ. فَوَلَّا رَفِيْقاً، وَرَدَّهُمْ رَدًا جَمِيْلاً، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ.

## بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي طَالِبٍ:

وَأَكْثَرَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ رَسُولِ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ، وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، وَمَشَوْا إِلَىٰ أَبِيْ طَالِبِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبِ! عَلَيْهِ، وَمَشَوْا إِلَىٰ أَبِيْ طَالِبِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبِ! إِنَّ لَكَ سِنّاً وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِيْنَا، وَقَدْ رَجَوْنَاكَ أَنْ تَنْهَىٰ ابْنَ أَنْ لَكَ سِنّاً وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِيْنَا، وَقَدْ رَجَوْنَاكَ أَنْ تَنْهَىٰ ابْنَ عَلَىٰ أَخِيْكَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَإِنَّا وَاللهِ لَا نَصْبِرُ أَكْثَرَ مِمَّا صَبَرْنَا عَلَىٰ شَيْدِ أَخِيْكَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَإِنَّا وَاللهِ لَا نَصْبِرُ أَكْثَرَ مِمَّا صَبَرْنَا عَلَىٰ شَيْدِ آبَائِنَا، وَتَسْفِيْهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ آلِهَتِنَا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ تُكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ ثُنُازِلَه وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَىٰ يَهْلِكَ أَحَدُ الفَرِيْقَيْن.

وَعَظُمَ عَلَىٰ أَبِيْ طَالِبٍ فِرَاقُ قَوْمِهِ، وَعَدَاوَتُهُمْ، وَلَمْ يَطِبْ نَفْساً بِإِسْلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) يَدْفَعُ عَنْهُ الأَذَى.

فقال له: يا ابنَ أخي! إنَّ قَوْمَكَ قدْ جَاؤُونِي، فَقَالُوا لِيْ: كَذَا، وَكَذَا، فَأَبْقِ عَلَيَّ، وَعَلَىٰ نَفْسِكَ، وَلَا تُحَمِّلْنِيْ مِنَ الأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ!.

#### لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي:

وَظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَدِ اضْطَرَبَ فِيْ أَمْرِهِ، وَظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرِهِ، وَالقِيَام مَعَهُ.

فَقَالَ: يَا عَمِّ! وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِيْ، وَالقَمَرَ فِي يَمِيْنِيْ، وَالقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَاذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ، مَا تَرَكْتُهُ.

وَاسْتَعْبَرَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَامَ.

فَلَمَّا وَلَّىٰ؛ نَادَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقُلْ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اذْهَبْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ، فَوَ اللهِ لَا أُسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبَداً.

#### تَغَذِيْبُ قُرَيْشِ لِلْمُسلِمِيْنَ؛

ومَضَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِنْهُ، وَمَضَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِنْ أَبْنَاءِ وَمِنْ أَبِنَاءِ طَالِبِ، وَنَزَلَ غَضَبُهُم عَلَىٰ مَنْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْ أَبْنَاءِ قَبَائِلِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: دَمَعَتْ عَيْنُ رَسُوْلِ اللهِ.

فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيْلَةٍ عَلَىٰ مَنْ فِيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، فَجَعَلُوا يَحْبِسُونَهُمْ، وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ، وَالجُوْع، وَالعَطَشِ، وَبِرَمْضَاءِ مَكَّةَ؛ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ.

وَكَانَ بِلَالُ الحَبَشِيُّ - وَقَدْ أَسْلَمَ - يُخْرِجُهُ مَوْلَاهُ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ؛ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيرَةُ ، فَيَطْرَحُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةَ ، ثَلَمُ يَا مُرُ بِالصَّخْرَةِ العَظِيْمَةِ ، فَتُوضَعُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : لا وَاللهِ! لَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللهِ! لَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللهِ! كَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللَّذَى اللَّاعِ : أَحَدٌ ، أَحَدٌ .

فَمَرَّ بِهِ أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ ضَلَّىٰ فَأَعْطَىٰ أُمَيَّةَ غُلَاماً أَسْوَدَ، أَجْلدَ مِنْهُ وَأَقْوَىٰ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِلَالاً، وَأَعْتَقَهُ.

وَكَانَتْ بَنُو مَخْزُومٍ يَخْرُجُونَ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَبِأَبِيْهِ، وَأُمِّهِ \_ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ إِسْلَامٍ \_ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيْرَةُ، يُعَذِّبُونَهُمْ \_ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ إِسْلَامٍ \_ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيْرَةُ، يُعَذِّبُونَهُمْ بِرَمْضَاءِ (١) مَكَّةَ، فَيَمُرُّ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ وَيَقُولُ: صَبْراً يَا آلَ يَاسِرٍ! مَوْعِدُكُمُ الجَنَّةُ، فَأَمَّا أُمَّهُ؛ فَقَتَلُوْهَا، وَهِيَ تَأْبَىٰ إِلَّا الإِسْلَامَ.

وَكَانَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ فَتَىٰ مَكَّةَ شَبَاباً وَجَمَالاً وَتِيْهاً، وَكَانَتْ أُمُّهُ غَنِيَّةً، كَثِيْرةَ المَالِ، تَكْسُوهُ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الثَيَابِ. الثَيَابِ.

<sup>(</sup>١) الرَّمْلُ الشَّدِيْدُ الحر.



وَبَلَغَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُو إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، فِي دَارِ أَرْقَم بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ، وَصَدَّقَ بِهِ، فَخَرَجَ، فَكَتَمَ إِسْلَامَهُ خَوْفاً مِنْ أُمِّهِ وَقَوْمِهِ، فَكَانَ يَحْتَلِفُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرّاً، فَبَصُرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ يُصَلِّيْ فَأَخْبَرَ أُمَّهُ، وَقَوْمَه، فَأَخَذُوهُ، وَحَبَسُوه، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوساً يُصَلِّيْ فَأَخْبَرَ أُمَّهُ، وَقَوْمَه، فَأَخَذُوهُ، وَحَبَسُوه، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوساً حَتَىٰ خَرَجَ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ فِي الهِجْرَة الأُوْلَىٰ، ثُمَّ رَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ رَجَعُوا، فَرَجَعَ مُتَغَيِّرَ الحَالِ، قَدْ حَرِجَ ـ يَعْنِي: فَلُظُ لَ فَكَفَّتُ أُمَّهُ عَنْهُ مِنَ العَذْلِ.

وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْن قَدْ دَخَلَ فِي جِوَارِ بَعْضِ الْمُشْرِكِيْنَ، مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَرُؤَسَائِهِمْ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَهُم، ويَحْمُونَهَم، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ قَدْ دَخَل فِي جِوَارِ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ قَدْ دَخَل فِي جِوَارَهُ، وَكَانَ وَفِيّاً كَرِيْمَ الجِوَارِ، ثُمَّ أَبَتْ غَيْرَتُهُ ذٰلِكَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ جِوَارَهُ، وَكَانَ وَفِيّاً كَرِيْمَ الجِوَارِ، وَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَسْتَجِيْرَ بِغَيْرِ اللهِ، وَدَارَ بَيْنَه وَبَيْنَ أَحَدِ وَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَسْتَجِيْرَ بِغَيْرِ اللهِ، وَدَارَ بَيْنَه وَبَيْنَ أَحَدِ اللهُ مُؤْمَنَ أَعْضَبَ المُشْرِكَ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَلَطَمَ عَيْنَهُ المُشْرِكِيْنَ حَدِيْثُ أَغْضَبَ المُشْرِكَ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَلَطَمَ عَيْنَهُ، فَخَضَرَهَا، وَالوَلِيْدُ بْنُ المُغِيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَىٰ ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ فَخَضَّرَهَا، وَالوَلِيْدُ بْنُ المُغِيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَىٰ ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَعْشِرَهَا، وَالوَلِيْدُ بْنُ المُغِيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَىٰ ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَا ابْنَ أَخِي! إِنْ كَانَتْ عَيْنَى المُعْيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَىٰ ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ فِي اللهِ إِنْ عَيْنِيَ الصَّحِيْحَةَ لَفَقِيْرَةٌ إِلَىٰ مِثْلُومَ مَنْ أَصَابَهُا لَغَنِيَّةً، لَقَدْ كُنْتَ فِي مِثْلُ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللهِ، وَإِنِّي لَفِيْ جِوَارِ مَنْ هُو أَعَرُ مِنْكَ، وَأَقْدَرُ يَا أَبًا عَبْد شَمْس!.

## مُحَارَبَةٌ قُرَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفَنُّنُّهُمْ فِي الْإِيْذَاءِ:

فَلَمَّا لَمْ تَلْقَ قُرَيْشٌ نَجَاحاً فِي صَرْفِ هَـٰؤُلَاءِ الفِتْيَانِ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوا؛ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَلَمْ يَلِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُحَابِهِمْ، اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَابِهِمْ، اللهِ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ، فَأَغْرَوْا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سُفَهاءَهُم، فَكَذَّبُوه، وَآذَوْهُ، وَرَمَوْهُ بِالسِّحْرِ وَالشِّعْرِ والكَهَانَةِ وَالجُنُونِ، وَتَفَنَّنُوا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَذَهَبُوا فِيْهِ كُلَّ مَذْهَبٍ.

وَكَانَ أَشْرَافُهُمْ مُجْتَمِعِيْنَ يَوْماً فِي الْحِجْرِ؛ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ، فَغَمَزُوْهُ بِبَعْضِ القَوْلِ، وَمَرَّ بِهِمْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ، فَغَمَزُوْهُ بِبَعْضِ القَوْلِ، وَعَادُوا بِذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ وَعَادُوا بِذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَمَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ، فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ، فَلَا حَرَاكَ بِهِمْ، وَصَارُوا يُلَاطِفُوْنَه بِالْقَوْلِ.

فَلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، وَهُمْ فِي مَقَامِهِمْ، طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَثُبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا بِهِ، وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِمَجْمَعِ رِدَائِه، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ضَيْهِمْ دُوْنَهُ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَقُولُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللهُ؟! فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، وَرَجَع أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ جَرُّوهُ بِلِحْيَتِهِ.

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا كَذَّبَهُ وَآذَاهُ، لَا حُرُّ، وَلَا عَبْدٌ، فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ،

3/4

فَتَدَثَّر<sup>(۱)</sup> مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَيُّا اللهُ تَرْبُ [المُدَّثِّر: ١ ـ ٢].

## مَا فَعَلَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بِأَبِيٓ بَكْرِ؟ ١

وَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ يَوْماً فِي النَّاسِ، يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُوْلِه، وَثَارَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَوُطِئ، وضُرِبَ ضَرْباً شَدِيْداً، وَجَعَلَ عُقْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ يَضْرِبُهُ بِنَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ (٢)، يُحَرِّفُهُمَا لِوَجْهِهِ؛ حَتَّىٰ مَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِنْ أَنْفِهِ.

وَحَمَلَتْ بَنُو تَيْمِ أَبَا بَكْرٍ، وَهُمْ لَا يَشُكُونَ فِي مَوْتِهِ، وَتَكَلَّمَ آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسُّوا مِنْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَعَذَلُوهُ، وَدَنَتْ مِنْهُ أَمُّ جَمِيْلٍ، وَهِيَ مِمَّنْ أَسْلَمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: هَاذِهِ أُمُّكَ تَسْمَعُ! قال: فَلَا شَيءَ عَلَيْكِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: صَالِحٌ، قَالَ: فَإِنَّ للهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوْقَ طَعَاماً، مِنْهَا! قَالَتْ: سَالِمٌ صَالِحٌ، قَالَ: فَإِنَّ للهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوْقَ طَعَاماً، وَلَا أَشْرَبَ شَرَاباً، أَوْ آتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمْهَلَتَا حَتَّىٰ إِذَا هَذَاتِ الرِّجْلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا؛ حَتَّىٰ إِذَا هَذَاتِ الرِّجْلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا؛ حَتَّىٰ أَذُو قَ شَدِيْدَةً، أَدْخَلَتَاهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ رِقَّةً شَدِيْدَةً، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِمَا؛ حَتَّىٰ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا؛ فَلَا اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَمَقَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا هَا إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا

<sup>(</sup>١) تَدَثَّرَ، وَادَّثَرَ (بِالنَّوْبِ): اشْتَمَل وَتَلَفَّفَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) خَصَفَ النَّعْلَ: أَيْ: أَطْبَقَ عَلَيْهَا مِثْلَهَا، وَخَرَزَها بِالْمِخْصَفِ.

#### حِيرَة قُرَيْشِ فِي وَصَفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَحَارَتْ قُرَيْشٌ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَاذَا يَصِفُونه! وَكَيْفَ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصِدُه أَوْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، مِنَ الوَافِدِيْنَ مِنْ بَعِيْدٍ، وَاجْتَمَعُوا إِلَىٰ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَة - وَكَانَ ذَا لَوَافِدِيْنَ مِنْ بَعِيْدٍ، وَاجْتَمَعُوا إِلَىٰ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَة - وَكَانَ ذَا سِنِّ فِيْهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ المَوْسِمُ - فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّه قَدْ حَضَر هَاذَا المَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ العَرَبِ سَتَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِيْهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بِلُهُ مَا المَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ العَرَبِ سَتَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِيْهِ، وَقَدْ سَمِعُوا بَامْرِ صَاحِبِكُمْ هَاذَا، فَأَجْمِعُوا فِيْهِ رَأَياً وَاحِداً، وَلَا تَحْتَلِفُوا، فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُه بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُه بَعْضاً، وَدَدُّ وَرَدٌّ.

وَلَمْ يَرْضَ الوَلِيْدُ بِمَا عَرَضُوْهُ، وَنَقَضَهُ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: فَمَا تَقُوْلُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ القَوْلِ فِيْهِ وَقَالُوا: فَمَا تَقُوْلُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ القَوْلِ فِيْهِ لَأَنْ تَقُولُوا: سَاحِرٌ، جَاءَ بِسِحْرٍ، يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَأَبِيْهِ، وَبَيْنَ المَرْءِ وَأَبِيْهِ، وَبَيْنَ المَرْءِ وَعَشِيْرَتِهِ. وَبَيْنَ المَرْءِ وَخَيْهِ، وَبَيْنَ المَرْءِ وَعَشِيْرَتِهِ.

فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ بِلْلِكَ، فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسَبِيْلِ النَّاسِ، حَيْنَ قَدِمُوا المَوْسِمَ، لَا يَمُرُّ أَحَدٌ إِلَّا حَذَّرُوْهُ إِيَّاهُ، وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ.

## قَسْوَةٌ قُرَيْشٍ فِي إِيْذَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُمْ فِي ذَٰلِكَ:

وَتَفَنَّنَتْ قُرَيْشٌ، وَقَسَوْا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرْعَوْا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرْعَوْا فِيهِ قَرَابَةً وَلَا رَحِماً، وَتَخَطَّوا حُدُودَ الإِنْسَانِيَّةِ.

فَبَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَاجِدٌ ـ ذَاتَ يَوْمٍ ـ فِي المَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ الْ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَى (١) جَزُورٍ ، فَقَذَفَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتِ ابْنَتُهُ «فَاطِمَةُ» عَلَىٰ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ صَنَعَ هَلْذَا ، وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ هَلْذَا ، وَدَعَا عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ هَلْذَا ، وَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ عَلِيْ .

وَبَيْنَا هُوَ ﷺ يُصَلِّيْ فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقاً شَدِيْداً، فَأَخَذَ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقاً شَدِيْداً، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ: أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُوْلَ: رَبِّيَ اللهُ؟!

## إِسْلَامٌ حَمْزَةَ بَنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ضَيَّهُ:

وَمَرَّ أَبُو جَهْلِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، عِنْدَ الصَّفَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ.

وَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنْ أَقْبَلَ مُتَوَشِّحاً (٢) قَوْسَهُ، رَاجِعاً مِنْ قَنْصِ لَهُ، وَكَانَ أَعَزَّ فَتَى فِي قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ شَكِيْمَةً (٣)، فَأَخْبَرَتْهُ مَوْلَاةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ بِمَا جَرَىٰ شَكِيْمَةً (٣)، فَأَخْبَرَتْهُ مَوْلَاةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ بِمَا جَرَىٰ

<sup>(</sup>١) السَّلَى: جِلْدَةٌ يَكُونُ ضِمْنَهَا الوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَقَلِّداً.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: أَنْفَةً وَإِبَاءً.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَاحْتَمَلَ حَمْزَةَ الغَضَبُ، وَدَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَأَىٰ أَبَا جَهْلٍ جَالِساً فِي القَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَه، حَتَّىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ رَأْسِهِ؛ رَفْعَ القَوْسَ فَضَرَبَهُ بِهَا، فَشَجَّه شَجَّة مُنْكَرَةً، ثُمَّ قَالَ: أَتَسْتُمُهُ؛ وَأَنَا عَلَىٰ دِيْنِه، أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ؟! فَسَكَتَ أَبُو جَهْلٍ، وَأَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَعَزَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ؛ لِمَكَانَتِهِ، وَشَجَاعَتِهِ.

#### مَا دَارَ بَيْنَ عُتْبَةً وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيشٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّ يَا يُدُوْنَ وَيَكْثُرُوْنَ، اسْتَأْذَنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ قُرَيْشاً أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا فَيُكْتُرُوْنَ، اسْتَأْذَنَ عُتْبة بْنُ رَبِيْعَة قُرَيْشاً أَنْ يَأْتِي رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا فَيُكُلِّمُهُ وَيَعْرِضَ عَلَيْهِ أُمُوْراً، لَعَلَّه يَقْبَلُ بَعْضَهَا، فَيُعْطُونَهَا، وَيَكُفَّ عَنْهُم، وأَذِنَتْ لَهُ قُرَيْشٌ، وَاسْتَخْلَفَتْهُ.

وَجَاءَ عُتْبةُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيْم، وَعَلَيْم، وَسَفَّهْتَ بِهِ أَحْلَامَهُم، وَعِبْتَ بِهِ آلِهَتَهُمْ وَدِيْنَهُمْ، وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أَمُوْراً تَنْظُرُ فِيْهَا، لَعلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا بَعْضَهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ يَا أَبَا الوَلِيْدِ! أَسْمَعْ».

قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاذَا الأَمْرِ مَالاً؛ جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّىٰ تَكُوْنَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفاً، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتَّىٰ لَا نَقْطَعَ أَمْراً دُوْنَكَ، كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفاً، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتَّىٰ لَا نَقْطَعَ أَمْراً دُوْنَكَ،

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ مُلْكاً، مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَلْذَا الَّذِي يَاتِيْكَ رَئِيًا (اللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا لَكَ يَاتِيْكَ رَبِّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا لَكَ أَطِبَّاءَ، وَبَذَلْنا فِيْهِ أَمْوَالْنَا حَتَّىٰ نُبْرِئَكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا فَرَغَ عُتْبةُ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ؟!».

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنِّي».

قَالَ: أَفْعَلُ.

فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ «فُصِّلَتْ» إِلَىٰ السَّجْدَة، فَلَمَّا سَمِعَ عَنْهُ عُتْبة، أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَىٰ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ عَنْهُ عُتْبة، أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَىٰ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، مُعْتَمِداً عَلَيْهَا، يَسْمَعُ مِنْهُ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ السَّجْدَةِ مِنْهَا؛ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ:

«قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَاكَ!».

فَقَامَ عُتْبَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: نَحْلِفُ بِاللهِ! لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الوَلِيْدِ بِغَيْرِ الوَجْهِ الذِيْ ذَهَبَ بِهِ، فَلمَّا جَلَسَ إلَيْهِمْ؛ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ؟!، قَالَ: وَرَائِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً وَاللهِ! مَا سَمِعْتُ مِثْلَه قَطُّ. وَاللهِ! مَا هُوَ بِالشَّعْرِ،

<sup>(</sup>١) رَئِيّاً: مَا يَتَرَاءَى لِلإِنْسَانِ مِنَ الجِنِّ.

15

وَلَا بِالسِّحْرِ، وَلَا بِالْكَهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ قريشٍ! أَطِيْعُونِيْ، وَخَلُّوا بَيْنَ هَاذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيْهِ، فَاعْتَزِلُوهُ! قَالُوا: سَحَركَ وَاللهِ! يَا أَبَا الوَلِيْدِ بِلِسَانِهِ، قَالَ: هَاذَا رَأْيِي فِيْهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ.





#### خريطة هجرة المسلمين إلى الحبشة



# هِجُرةُ المُسَلِمِيْنَ إِلَى الحَبَشَةِ



وَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يُصِيْبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يُصِيْبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعَهُمْ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكاً لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، كَتَىٰ يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجاً مِمَّا أَنْتُمْ فِيْهِ.

فَخَرَجَتْ عِنْدَ ذَٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ هِجْرةٍ فِي الإِسْلَامِ، وَكَانُوا عَشَرَةَ رِجَالٍ، أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ ضَيْطَهُ.

ثُمَّ خَرَجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَتَتَابَعَ المُسْلِمُوْنَ، حَتَّىٰ اجْتَمَعُوا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِأَهْلهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِأَهْلهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، وَكَانَ جَمِيْعُ مَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ ثَلَاثَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً.

#### تعقُّبُ قُرنيش لِلْمُسْلِمِيْنَ:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ هَـٰؤُلَاءِ قَدْ أَمِنُوا، وَاطْمَأَنُّوا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، بَعَثُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيْعَة، وَعَمْرو بن العَاصِ بْنِ

وَائِلٍ، وَجَمَعُوا لَهُمَا هَدَايًا لِلنَّجَاشِيِّ، وَلِبَطَارِقَتِهِ (١)، مِمَّا لَسْتَطَارَفُ (٢) مِنْ مَتَاعِ مَكَّة، وَقَدِمَا عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ، وَقَدِ اسْتَمَالًا الْبَطَارِقَةَ، وَأَرْضَيَاهُمْ بِهَدَايَاهُمْ، وَتَكَلَّمَا فِي مَجْلِسِ المَلِكِ، الْبَطَارِقَةَ، وَأَرْضَيَاهُمْ بِهَدَايَاهُمْ، وَتَكَلَّمَا فِي مَجْلِسِ المَلِكِ، فَقَالًا: إِنَّه لَجَأَ إِلَىٰ بَلَدِ المَلِكِ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِيْنَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِيْنِكُمْ، وَجَاؤُوا بِدِينٍ مُبْتَدَع، لَا نَعْرِفُه وَمُهِمْ، وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، مِنْ آبَائِهِمْ وَاعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، لِتَرُدُّوهُمْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ أَبْصَرُ بِهِمْ، وَأَقْرَبُ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، لِتَرُدُّوهُمْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ أَبْصَرُ بِهِمْ، وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَتِ البَطَارِقَةُ حَوْلَهُ: صَدَقَا أَيُّهَا المَلِكُ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا.

فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، وَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ كَلَامَهُمْ، وَيُسْلِمَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ بِلَادِهِ، وَحَلَفَ بِاللهِ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، إلَيْهِ وَإِلَىٰ بِلَادِهِ، وَحَلَفَ بِاللهِ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، فَذَعَاهُم، وَدَعَا أَسَاقِفَتَهُ (٣)، وَقَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: مَا هَاذَا الدِّينُ اللّهِ عَدْعَاهُم، وَدَعَا أَسَاقِفَتَهُ (٣)، وَقَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: مَا هَاذَا الدِّينُ اللّهِ اللّهِ عَدْمُكُم؟ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِيْنِيْ، وَلَا دِيْنِ أَحَدٍ مِنْ هَاذِهِ المِلَلِ؟

<sup>(</sup>١) البَطَارِقَةُ: جَمْعُ بِطْرِيْقٍ، وَهُوَ القَائِدُ الحَاذِقُ بِالْحَرْبِ.

<sup>(</sup>٢) يُسْتَطرَفُ: يُعَدُّ طَرِيْفاً.

<sup>(</sup>٣) الأساقفة: علماء النصارى، والواحد: الأسقف.

#### 

## تَصُوِيْرُ جَعْفَر بُنِ أَبِيَ طَالِبٍ لِلْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعْرِيْفُهُ بِالْإِسْلَامِ:

وَقَامَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ـ فَقَالَ لَهُ:

«أَيُّهَا المَلِكُ! كُنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجوارَ، وَيَأْكُلُ القَويُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ، حَتَّىٰ بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُوْلاً مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَه، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَىٰ اللهِ لِنُوَحِّدَهُ ونَعْبُدَه، وَنَحْلَع مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَة الرَّحِم، وَحُسْنِ الجِوارِ، وَالكَفِّ عَنِ المَحَارِم وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّوْرِ، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيُّم، وَقَذْفِ المُحْصَنَاتِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ - فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُوْرَ الإِسْلَامِ -فَصَدَّقْنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللهِ، فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَه، فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَذَّبُوْنا، وَفَتَنُونا عَنْ دِيْنِنَا، لِيَرُ دُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخَبَائِثِ.

فَلَمَّا قَهَرُوْنَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ

دِيْنِنَا، خَرَجْنَا إِلَىٰ بِلَادِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ، ورَغِبْنا فِيْ جِوَارِكَ، وَرَجُوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا المَلِكُ!».

وَسَمِعَ النَّجَاشِيُّ كُلَّ ذَٰلِكَ فِي هُدُوْءٍ وَوَقَارٍ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ صَاحِبُكُمْ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟

قَالَ جَعْفَرٌ: نَعَمْ.

قَالَ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ.

فَقَرَأَ جَعْفَرٌ صَدْراً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ، فَبَكَىٰ النَّجَاشِيُّ، حَتَّىٰ الْخُضَلُوا(٢) مَصَاحِفَهُمْ. اخْضَلُوا(٢) مَصَاحِفَهُمْ.

## خَيْبَةُ وَفُدِ قُرَيْشِ:

ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَاٰذَا، وَالَّذِيْ جَاءَ بِهِ عِيْسَلَى، يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ رَسُوْلَيْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: انْطَلِقَا، فَلَا وَاللهِ! لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ.

وَغَدَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ مِنَ الغَدِ، وَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا المَلِكُ! إِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ فِي عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيْماً، فَأَقْبَلَ الْمَلِكُ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُوْلُوْن فِیْ عِیْسَیٰ ابْنِ مَرْیَمَ؟ المَلِكُ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُوْلُوْن فِیْ عِیْسَیٰ ابْنِ مَرْیَمَ؟

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ: نَقُولُ فِيْهِ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا عَلَيْتِ:

<sup>(</sup>١) اخْضَلَّتْ: ابْتَلَّتْ.

<sup>(</sup>٢) بَلُوا.

1

هُوَ عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُه، وَرُوْحُه، وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ الْعَذْراء (١) البَتُول (٢). فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ بِيَدِهِ إِلَىٰ الأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُوْداً، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! مَا زَادَ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَىٰ مَا قُلْتَ مِقْدَارَ هَاٰذَا العُودِ.

وَرَدَّ المُسْلِمِيْنَ رَدَّاً كَرِيْماً، وَأَمَّنَهُم، وَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ.

## إِسْلَامٌ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ:

وَأَيَّدَ اللهُ الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِيْنَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ الْقُرَشِيِّ، وَكَانَ رَجُلاً مَهِيْباً، ذَا قُوَّةٍ وَشَكِيْمَةٍ، وَكَانَ رَجُلاً مَهِيْباً، ذَا قُوَّةٍ وَشَكِيْمَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَيْكِيْهُ حَرِيْصاً عَلَىٰ إِسْلَامِهِ، يَدْعُو الله لِذَٰلِكَ.

وَكَانَ مِنْ خَبَر إِسْلَامِه: أَنَّ أُخْتَهُ «فَاطِمَةَ» بِنْتَ الْخَطَّابِ أَسْلَمَتْ، وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَا يُخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا مَنْ عُمَرَ وَكَانَا يُخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا مِنْ عُمَرَ وَلَامُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ فَاطِمَةَ، يُقْرِفُهَا القُرْآنَ.

فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْماً مُتَوشِّحاً سَيْفَهُ، يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَرَهَطاً مِنْ أَصْحَابِهِ، قَدْ ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا فِيْ بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا،

<sup>(</sup>١) هِيَ الجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا رَجُلٌ.

<sup>(</sup>٢) هِيَ المُنْقَطِعَةُ عَنِ الرِّجَالِ، لا حَاجَةَ لَهَا فِيْهِمْ.



فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ـ وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِ بَنِيْ عَدِيٍّ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ ـ فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا عُمَرُ؟!، قَالَ: أُرِيْدُ مُحَمَّداً، هَلْذَا الصَّابِئ الَّذِيْ فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِيْنَهَا، وَسَبَّ الْهَتَهَا، فَأَقْتُلَه.

فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: لَقَدْ غَرَّتْكَ نَفْسُكَ يَا عُمَرُ! أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، فَتُقِيْمَ أَمْرَهُمْ؟!

قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِيْ؟

قَالَ: خَتَنُكَ، وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْ زَيْدٍ، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْ تَابَعَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ، بِنْتُ الخَطَّابِ، فَقَدْ واللهِ أَسْلَمَا، وَتَابَعَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِمَا.

وَرَجَعَ عُمَرُ عَامِداً إِلَىٰ أُخْتِهِ، وَخَتَنِهِ، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ، مَعَهُ صَحِيْفَةٌ، فِيْهَا «طله»، يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ فِيْ مَخْدَع (١) لَهُمْ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ الصَّحِيْفَةَ، وَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِيْنَ دَنَا إِلَىٰ الصَّحِيْفَةَ، وَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِيْنَ دَنَا إِلَىٰ السَّعِ عُمَرُ حِيْنَ دَنَا إِلَىٰ السَّعِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا هَلْذِهِ الهَيْنَمَةُ (٢)؟! قَالَا

<sup>(</sup>١) المَخْدَعُ: البَيْتُ الصَّغِيْرُ الَّذِي يَكُوْنُ فِي البَيْتِ الكَبِيْرِ.

<sup>(</sup>٢) الهَيْنَمَةُ: صَوْتُ كَلَامٍ لَا يُفْهَمُ.

لَهُ: مَا سَمِعْتَ شَيْئاً، قَالَ: بَلَىٰ واللهِ! لَقَدْ أُخْبِرْتُ: أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ.

وَبَطَشَ عُمَرُ بِخَتَنِهِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ ؟ لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَشَجَّهَا.

فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ؛ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ، وَخَتَنُهُ: نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْنَا، وَآمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ!.

وَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الدَّمِ، نَدِمَ عَلَىٰ مَا صَنَعَ، وَتَوَقَّفَ، وَقَالَ لأُخْتِهِ: أَعْطِيْنِي هَاذِهِ الصَّحِيْفَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكُمْ وَتَوَقَّفَ، وَقَالَ لأُخْتِهِ: أَعْطِيْنِي هَاذِهِ الصَّحِيْفَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكُمْ تَقْرَؤُونَهَا آنِفًا؛ أَنْظُرْ مَا هَاذَا الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ عُمَرُ قَارِئاً، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ؛ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِيْ، وَحَلَفَ لَهَا بِالِهَتِهِ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ؛ طَمِعَتْ فِيْ إِسْلَامِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَخِي! إِنَّكَ نَجِسٌ عَلَىٰ شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ.

فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيْفَةَ، وَفِيْهَا «طَهَ»، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْراً، قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَاذَا الكَلَامَ، وَأَكْرَمَهُ!.

فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ خَبَّابٌ؛ خَرَجَ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ! وَاللهِ، إِنِّي لَارْجُو أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُه إِنِّي لأرْجُو أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ، فَإِنِي سَمِعْتُه أَمْسٍ؛ وَهُو يَقُوْلُ: اللهم! أيِّدِ الإِسْلَامَ بِأبِيْ الحَكَم بْنِ هِشَامٍ أَمْسٍ؛ وَهُو يَقُولُ: اللهم! أيِّدِ الإِسْلَامَ بِأَبِيْ الحَكَم بْنِ هِشَامٍ (يَعْنِيْ: أَبَا جَهْلٍ) أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَالله، الله يَا عُمَرُ!.

\

兴

عِنْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ آتِيَهُ فَأُسْلِمَ، وَقَالَ خَبَّابٌ: هُوَ فِيْ بَيْتٍ عَنْدَ الصَّفَا، مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَه، فَتَوشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ البَاب، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ؛ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ البَاب، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ؛ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَنَظَرَ مِنْ خِلَلِ البَاب، فَرَآهُ مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَوَالَ: مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَوَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فَزعٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فَزعٌ، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ، مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ بَنُ عَبْدِ المُطَلِبِ: فَائذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيْدُ خَيْراً؛ بَذَلْنَاهُ بَسَيْفِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكَةَ الْمَرْ لُلُهُ الرَّجُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ لَقِيَهُ فِي الحُجْرةِ، فَأَخَذَ بِحُجْزَتِهِ (١) ، أَوْ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَه بِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً ، وَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يا ابْنَ الخَطَّابِ؟! فَوَاللهِ مَا أَرَىٰ أَنْ تَنْتَهِيَ حَتَّىٰ يُنْزِلَ اللهُ بِكَ قَارِعَةً »، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ لَأُوْمِنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

قَالَ: فَكَبَّر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَكْبِيْرَةً عَرَفَ مِنْهَا أَهْلُ البَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْ أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ.

<sup>(</sup>١) الحُجْزَةُ: مَوْضِعُ شَدِّ الإِزَارِ.

وَعَزَّ المُسْلِمُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ؛ حِيْنَمَا أَسْلَمَ عُمَرُ ، وَقَدْ أَسْلَمَ حَمْزَةُ مِنْ قَبْلُ .

وَأَعْلَنَ عُمَرُ إِسْلَامَهُ، وَشَاعَ ذَٰلِكَ فِيْ قُرَيْشٍ، وَقَاتَلُوْهُ، وَقَاتَلُوْهُ، وَقَاتَلُوْهُ،

# مُقَاطَعَةٌ قُرَيْشٍ لِبَنِيٓ هَاشِمٍ، وَالْإِضْرَابُ عَنْهُمَ:

وَجَعَلَ الإِسْلَامُ يَفْشُو فِي القَبَائِلِ، فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ، وَائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، أَنْ يَكْتُبوا كِتَاباً يَتَعَاقَدُوْنَ فِيْهِ عَلَىٰ بَنِيْ هَاشِم وَائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَبِيْعُوهُمْ شَيْئاً، وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْلِكَ؛ كَتَبُوهُ فِي صَحِيْفَةٍ، ثُمَّ تَعَاهَدُوا، وَتَوَاثَقُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَعَلَّقُوا لِللَّهِمْ . الصَّحِيْفَة فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ، تَوْكِيْداً عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ.

## فِيْ شِغْبِ أَبِيْ طَالِبِ:

فَلَمَّا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ قُرَيْشٌ؛ انْحَازَتْ بَنُوْ هَاشِم، وَبَنُو المُطَّلِبِ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ، فَدَخَلُوا مَعَهُ فِيْ شِعْبِهِ، وَذَٰلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ النُّبوَّةِ. النُّبوَّةِ.

وَخَرَجَ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ أَبُوْ لَهَبِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَكَانَ مَعَ تُرَيْشِ.

وَأَقَامَ بَنُو هَاشِمٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَّىٰ جُهِدُوا مِنْ ضِيْقِ الحِصَارِ،

وَأَكَلُوا وَرَقَ السَّمُرِ، وَأَطْفَالُهُمْ يَتَضَاغَوْنَ<sup>(١)</sup> مِنَ الجُوْعِ، حَتَّىٰ يُسْمَعَ بُكَاوَهُمْ مِنْ بَعِيْدٍ، وَقُرَيشٌ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ التُّجَّارِ، فَيُزِيْدُونَ عَلَيْهِم فِي السِّلْعَةِ أَضْعَافاً، حَتَّىٰ لَا يَشْتَرُوْهَا.

وَمَكَثُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ سَنَواتٍ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِم شَيْءٌ، إِلَّا سِرّاً مِمَّنْ أَرَادَ صِلَتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، سِرّاً مِمَّنْ أَرَادَ صِلَتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، يَدْعُو قَوْمَه لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرّاً وَجِهَاراً، وَبَنُوْ هَاشِمٍ صَابِرُوْنَ، مُحْتَسِبُونَ.

## نَقْضُ الصَّحِيْفَةِ وَإِنْهَاءُ المُقَاطَعَةِ:

وَقَامَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ المُرُوءَةِ وَالضَّمَائِرِ؛ فِيْ مُقَدِّمَتِهِمْ هِشَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبِيْعَة، فَكَرِهُوا هَلْذَا التَّعَاقُدَ الظَّالِمَ، وَعَافَتْهُ نَفُوسُهُمْ، وَكَانَ هِشَامٌ رَجُلاً وَاصِلاً، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِيْ قَوْمِهِ، فَمَشَىٰ إِلَىٰ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنِسَ فِيْهِمُ الرِّقَةَ وَالرُّجُوْلَة، فَاسْتَثَارَ حَمِيَّتَهُمْ وَإِنْسَانِيَّتَهُمْ لِنَقْضِ الصَّحِيْفَةِ، وَالدُّجُوْلَة، فَاسْتَثَارَ حَمِيَّتَهُمْ وَإِنْسَانِيَّتَهُمْ لِنَقْضِ الصَّحِيْفَةِ، وَالخُرُوْجِ مِنْ هَلْذَا التَّعَاقُدِ الظَّالِمِ، وَلَمَّا كَانُوا خَمْسَةً اجْتَمَعُوا، وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ نَقْضِ الصَّحِيْفَةِ.

فَلَمَّا كَانَتْ قُرَيْشٌ فِي أَنْدِيَتِهَا مِنْ غَدٍ، قَامَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) يَتَضَاغَوْنَ: يَتَضَوَّرُونَ مِنَ الجُوْعِ، وَيَصِيْحُوْنَ.

\*\*

النَّاسِ، فقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَنَاكُلُ الطَّعَامَ، وَنَلْبَسُ الثِّيَابَ، وَبَنُو هَاشِمِ هَلْكَلَ، لَا يُبَاعُ، ولَا يُبْتَاعُ مِنْهُم؟! وَاللهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّلَ تُشَقَّ هَلْذِهِ الصَّحِيْفَةُ الظَّالِمَةُ.

وَتَدَخَّل أَبُوْ جَهْلٍ فِي الْحَدِيْثِ فَلَمْ يُفِدْ، وَقَامَ الْمُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ إِلَىٰ الصَّحِيْفَةِ الْمَشْعَةِ الْمَشْقَهَا، فَوَجَدَ الأَرْضَةَ قَدْ أَكَلَتْهَا إِلَّا عَدِيٍّ إِلَىٰ الصَّحِيْفَةِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدْ أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدْ أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ، وَمُزِّقَتِ الصَّحِيْفَةُ، وَبطَلَ مَا فِيْهَا.

# وَفَاةٌ أَبِي طَالِبٍ، وَخَدِيْجَةً:

وَمَاتَ أَبُو طَالِبٍ، وَخَدِيْجَةُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ـ الْعَامُ الْعَاشِرُ مِنْ النَّبُوَّةِ - وَهُمَا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْ حُسْنِ الصَّحْبَةِ، وَالْوَفَاءِ وَالنَّصْرِ وَالنَّبُوَّةِ - وَهُمَا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْ حُسْنِ الصَّحْبَةِ، وَالْوَفَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأْيِيْدِ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَبُو طَالِبٍ، وَتَتَابَعَتْ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالتَّافِيْدِ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَبُو طَالِبٍ، وَتَتَابَعَتْ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# وَقُعُ القُرْآنِ فِي القُلُوبِ السَّلِيْمَةِ:

وَقَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ الدَّوْسِيُّ مَكَّةً، وَكَانَ رَجُلاً شَرِيْفاً، شَاعِراً لَبِيْباً، فَحَالَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَخَوَّفُوْهُ مِنَ الدُّنوِّ إِلَيْهِ، وَسَمَاع كَلَامِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا نَحْشَىٰ عَلَيْكَ، وَعلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكَلِّمِنَّهُ، وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْئاً.

يَقُوْلُ الطُّفَيْلُ: وَاللهِ! مَا زَالُوا بِيْ حَتَّىٰ أَجْمَعْتُ أَلَّا أَسْمَعَ

مِنْهُ شَيْئاً، وَلَا أُكلِّمَهُ حَتَّىٰ حَشَوْتُ فِيْ أُذُنِي قُطْناً، وَغَدَوْتُ إِلَىٰ اللهُ شَيْئاً، وَلَا أَكَالَٰ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَقُمْتُ المَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيْباً، فَأَبَىٰ اللهُ إلّا أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَوْلِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلَاماً حَسَناً، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِي: وَاثُكُلَ أُمِّي! وَاللهِ! إِنِّي لَرَجُلُ كَلَاماً حَسَناً، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِي: وَاثُكُلَ أُمِّي! وَاللهِ! إِنِّي لَرَجُلُ لَبِيْبُ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ الحَسَنُ مِنَ القَبِيْحِ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ لَبِيْبُ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ الحَسَنُ مِنَ القَبِيْحِ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَلْدِي يَأْتِيْ بِهِ حَسَناً ؛ أَسْمَعَ مِنْ هَلْذَا الرَّجُلِ مَا يَقُوْلُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيْ بِهِ حَسَناً ؛ قَرِيْتُهُ، وَإِنْ كَانَ اللّذِي يَأْتِيْ بِهِ حَسَناً ؛ قَرِيْدًا ؛ تَرَكْتُهُ .

وَدَخَلَ الطُّفَيْلُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ، وَحَكَىٰ لَهُ القِصَّةَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِ القِرْآنَ، فَأَسْلَمَ، وَرَجَعَ إلىٰ قَوْمِهِ دَاعِياً إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَبَىٰ أَنْ يُسَاكِنَ أَهْلَهُ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ جَمِيْعاً، وَدَعَا يُسَاكِنَ أَهْلَهُ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ جَمِيْعاً، وَدَعَا دُوْساً إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَفَشَا الإِسْلَامُ فِيْهِمْ.

# الخُرُوجُ إِلَىٰ الطَّائِفِ وَمَا لَقِيَ فِيْهَا مِنَ الأَذَىٰ:

وَلَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ؛ نَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ اللهِ عَلَيْ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ اللهِ عَلَيْ مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ فِيْهِ قُرَيْشٌ فِيْ حَيَاةِ أَبِيْ طَالِبٍ، حَتَّىٰ الأَذَىٰ، مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ فِيْهِ قُرَيْشٍ، فَنَشَر عَلَىٰ رَأْسِهِ تُرَاباً.

وَلَمَّا اشْتَدَّ أَذَىٰ قُرَيْشٍ، وَانْصِرَافُهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ، وَزُهْدُهُمْ فِيْ وَلُمَّا اشْتَدَّ أَذَىٰ قُرَيْشٍ، وَانْصِرَافُهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ، وَزُهْدُهُمْ فِيْ فِي الْإِسْلَامِ. تَقِيْفٍ، وَأَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ.

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الطَّائِف، عَمَدَ إِلَىٰ نَفَو، مِنْهُم سَادَةُ ثَقِيْفٍ وَأَشْرَافِهِمْ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، وَدَعَاهُم إِلَىٰ اللهِ، فَكَانَ رَدُّهُمْ شَرَّ رَدِّ، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ عَلَيْ، وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وعَبِيْدَهُمْ، شَرَّ رَدِّ، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ عَيَوْ بُهُ وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وعَبِيْدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ، وَيَصِيْحُونَ بِهِ، وَيَرْجُمُونَهُ بِالحِجَارَةِ، فَعَمَدَ إِلَىٰ ظِلِّيَ نَعْمَدَ إِلَىٰ ظِلِّيَ نَعْمَ لَهُ الطَّائِفِ مَعْمَدَ إِلَىٰ ظِلِّيَ فَي الطَّائِفِ مَكْرُوبٌ، فَجَلَسَ فِيْهِ، وَكَانَ مَا لَقِيَ فِي الطَّائِفِ أَشَدَّ مَا لَقِيهُ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَقَعَدَ لَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ صَفَيْنِ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، فَلَا يَضِعُهُمَا إِلَّا رَمَوْهُمَا مَلَّ مَلَ اللهِ مَعْمَى وَلَا يَضِعُهُمَا إِلَّا رَمَوْهُمَا فَلَيْهِ، وَلَا يَضِعُهُمَا إِلَّا رَمَوْهُمَا فَلَا اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّةٍ حِيْلَتِهِ، وَهَاضَ قَلْبُهُ، وَلِيسَانُهُ بِدُعَاءٍ شَكَا فِيْهِ إِلَىٰ اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّة حِيْلَتِهِ، وَهُوانَهُ وَلِسَانُهُ بِدُعَاءٍ شَكَا فِيْهِ إِلَىٰ اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّة حِيْلَتِهِ، وَهَوَانَهُ وَلِسَانُهُ بِدُعَاءٍ شَكَا فِيْهِ إِلَىٰ اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّةِ حِيْلَتِهِ، وَهَوَانَهُ عَلَىٰ النَّاس، وَاسْتَعَاذَ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَبِنَصْرِهِ وَتَأْفِيهِ، فَقَالَ:

«اللهم! إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِي عَلَىٰ النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ! أَنْتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّ المُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَىٰ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ؟ أَمْ إِلَىٰ عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أعوذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ مَنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَ مَنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَ عَلَيْ اللهِ!».

فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الجِبَالِ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي أَنْ يُطْبِقَ الجَبَلَيْنِ

اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا الطَّائِفُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».

وَلَمَّا رَآهُ عُثْبَةُ بْنُ رَبِيْعَة، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَة، وَمَا لَقِيَ، تَحَرَّكَتْ لَهُمَا المُرُوْءَةُ، فَدَعَوَا غُلَاماً لَهُمَا نَصْرَانِيّاً، يُقَالَ لَهُ: عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: خُذْ قِطْفاً مِنَ العِنبِ، فَضَعْهُ فِيْ هَاذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ اذْهَبْ بِهَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، فَقُلْ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَفَعَلَ عَدَّاسٌ وَأَسْلَمَ، بِمَا سَمِعَهُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَأَىٰ مِنْ أَخْلَاقِهِ.

وَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّائِفِ إِلَىٰ مَكَّة، وَقَوْمُهُ عَلَىٰ أَشَدِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ وَعِدَاءٍ، وَسُخْرِيَةٍ وَاسْتِهْزَاءٍ.

# الإسْرَاءُ وَالْمِغْرَاجُ، وَفَرْضُ الصَّلَوَاتِ:

ثُمَّ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِلَىٰ المَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمِنْهُ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ القُرْبِ والدُّنُوِّ، وَالسَّيْرِ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمُشَاهَدَةِ الآيَاتِ، وَالاجْتِمَاعِ بِالأَنْبِيَاءِ:

هُمَا ذَاءَ ٱلْمَهُ وَمَا طَغَرُ (اللَّهُ) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَائِت رَبِّهِ ٱلْكُوْنَ فِي النَّاهِدِ:

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النَّجْم: ١٧].

فَكَانَتْ ضِيَافَةً كَرِيْمَةً مِنَ اللهِ، وَتَسْلِيَةً وَجَبْراً لِلْخَاطِرِ، وَتَسْلِيَةً وَجَبْراً لِلْخَاطِرِ، وَتَعْوِيْضاً عَمَّا لَقِيَهُ فِي الطَّائِفِ مِنَ الذِّلَّةِ وَالهَوَانِ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَأَخْبَرَهُمُ الخَبَرَ، فَأَنْكَرُوا لَا فَلَمَّا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: لَاكَ، وَاسْتَعْظَمُوهُ وَكَذَّبُوهُ، وَاسْتَهْزَؤُوا، وَأَمَّا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ:

وَاللهِ لَئِنْ كَانَ قَالَهُ، لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعَجِّبُكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ؟! فَوَاللهِ، إِنَّهُ لَيُخْبِرُنِي: أَنَّ الخَبَرَ لَيَأْتِيْهِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرْضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَأُصَدِّقُهُ، فَهَاٰذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْهُ.

وَفَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسِينَ صَلَاةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُه التَّخْفِيْفَ؛ حَتَّىٰ جَعَلَهَا اللهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَنْ أَدَّاهُنَّ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً كَانَ لَهُ أَجْرُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً.

# عَرْضٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائِلِ:

وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوَاسِمِ عَلَىٰ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، يَدْعُوهُم إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الأَعْدَاءِ، وَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا وَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَيَقُولُ: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ هَاللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ هَاللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ هَاللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ هَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَتَمْنَعُونِي حَتَّىٰ أَبِي مَا بَعَثَنِي بِهِ.

فَإِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ؛ قَامَ أَبُو لَهَبِ، فَقَالَ: يَا بَنِيْ فُلَانٍ! إِنَّ هَلْذَا إِنَّمَا يَدْعُوْكُمْ أَنْ تَسْلَخُوا اللَّاتَ وَالعُزَّىٰ يَا بَنِيْ فُلَانٍ! إِنَّ هَلْذَا إِنَّمَا يَدْعُوْكُمْ أَنْ تَسْلَخُوا اللَّاتَ وَالعُزَّىٰ مِنْ الْجِنِّ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ البِدْعَةِ مِنْ الْجِنِّ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ البِدْعَةِ وَالظَّلَالَةِ، فَلَا تُطِيْعُوه، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ.

#### \*\*

# بَدْءُ إِسْلَامِ الأَنْصَارِ؛

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَوْسِمِ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبةِ، إِذْ لَقِي رَهْطاً مِنَ الْخَزْرَجِ، من الأنْصَارِ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ اللهِ ﷺ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ.

وَكَانُوا جِيْرَانَ الْيَهُوْدِ فِي الْمَدِيْنَةِ، وَكَانُوا يَسْمَعُونَهُمْ يُخْبِرُوْنَ بِنَبِيِّ قَدْ أَظُلَّ() زَمَانُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: يَا قَوْمِ! تَعْلَمُون وَاللهِ! إِنَّه لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُكُمْ بِهِ يَهُوْدُ، فَلَا تَسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ، وَاللهِ! إِنَّه لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُكُمْ بِهِ يَهُوْدُ، فَلَا تَسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ، فَأَجَابُوْهُ وَصَدَّقُوْهُ، وَقَالُوا: إِنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، فَعَسَىٰ أَنْ يَجْمَعَهُمُ اللهُ بِكَ! فَنَقدمَ عَلَيْهِم، فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، وَنَعْرِضَ عَلَيْهِمُ اللهُ بِكَ! فَنَقدمَ عَلَيْهِمْ، فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، وَنَعْرِضَ عَلَيْهِمُ اللهُ بِكَ! إِلَيْهِ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلَ أَعَنُّ مِنْكَ! .

وَانْصَرَفُوا رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَآمَنُوا وَصَدَّقُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِیْنَةَ؛ ذَكَروا لإِخْوَانِهِمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَدَعَوْهُم إِلَىٰ اللهِ ﷺ، وَدَعَوْهُم إِلَىٰ اللهِ ﷺ، وَلَمْ نَشَا فِيْهِمْ، فَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُوْرِ الأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيْهَا ذِكْرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# بَيْعَةُ العَقَبةِ الأُولَىٰ:

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، وَافَىٰ المَوْسِمَ مِنَ الأَنْصَارِ اثْنَا

<sup>(</sup>١) أَظَلَّ: دَنَا وَقَرُبَ.

:\\\.

عَشَر رَجُلاً، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَبَايَعُوه بِالعَقَبةِ الأُوْلَىٰ، عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَالتَّعْقُفِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالزِّنَىٰ وَقَتْلِ الأَوْلَادِ، وَالطَّاعَةِ فِي المَعْرُوْفِ.

فَلَمَّا هَمَّ القَوْمُ بِالانْصِرَافِ؛ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ مُصْعَبُ مُ مُصْعَبُ بْنَ عُمَيْرٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمُ القُرْآنَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الإِسْلامَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الإِسْلامَ، وَيُفَقِّهُمُ فِي الدِّيْنِ، فَكَانَ يُسَمَّىٰ: «المُقْرِئ» بِالمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ عَلَىٰ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

### انْتِشَارُ الْإسْلَامِ فِي الْمَدِيْنَةِ:

وجَعَلَ الإِسْكُمُ يَفْشُو فِيْ منَاذِلِ الأَنْصَارِ - الأَوْسِ وَالخَرْرَجِ - وَأَسْلَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُمَا سَيِّدا قَوْمِهِمَا مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الأَشْهَلِ مِنَ الأَوْسِ - بِحِكْمَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَهُمَا وَتَلَطُّفِهِمْ، وَبِحُسْنِ دَعْوَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَسْلَمَ أَسْلَمَ قَبْلَهُمَا وَتَلَطُّفِهِمْ، وَبِحُسْنِ دَعْوَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَسْلَمَ بَنُوْ عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إلّا بَنُوْ عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إلّا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمُونَ.

### بَيْعَةُ العَقَبةِ الثَّانِيَةِ؛

وَرَجَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي العَامِ القَابِلِ، وَخَرَجَ عَدُدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ، مِنْ أَهْلِ عَدَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ، مِنْ أَهْلِ الشِّرِكِ، حَتَّىٰ قَدِمُوا مَكَّةَ، فَوَاعَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ العَقَبة، فَلَمَّا الشِّرْكِ، حَتَّىٰ قَدِمُوا مَكَّة، فَوَاعَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ العَقبة، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الحَجِّ، وَمَضَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ؛ اجْتَمَعُوا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ فَرَغُوا مِنَ الحَجِّ، وَمَضَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ؛ اجْتَمَعُوا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ

العَقَبةِ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ رَجُلاً، وَامْرَأَتَانِ مِنَ النِّسَاءِ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ دِيْنِ قَوْمِهِ.

وَتَكَلَّم رَسُولُ اللهِ عَلِي وَتَلَا القُرْآنَ، وَدَعَا إِلَىٰ اللهِ، وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: «أُبايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: «أُبايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا مِنْكُمْ، وَأَبْتُمْ مِنِي، قَوْمِهِ، فَوَعَدَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنَا مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنِي، قَوْمِهِ، فَوَعَدَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنَا مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنِي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ». وَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الخَرْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنَ الأَوْسِ. مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا (١)؛ تَسْعَةً مِنَ الخَرْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنَ الأَوْسِ.

# الإِذْنُ بِالهِجرَةِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ:

وَلَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ هَاٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَالنَّصْرَةِ لَهُ وَلِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَأَوَىٰ إِلَيْهِمْ عَدَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ أَمَرَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ أَمَرَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، بِالخُرُوْجِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَالهِجْرَةِ إِلَيْهَا وَاللَّحُوقِ المُسْلِمِيْنَ، بِالخُرُوْجِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَالهِجْرَةِ إِلَيْهَا وَاللَّحُوقِ بِإِخْوَانِهِمْ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ عَنْ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَاناً وَدَاراً، تَأْمَنُونَ بَها». فَخَرَجُوا أَرْسَالاً (٢).

<sup>(</sup>١) سَيِّدُ القَوْمِ وَعَرِيْفُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) أَرْسَالاً: يَعْنِي: جَمَاعَةً فِيْ إِثْرِ جَمَاعَةٍ.

装

وَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ الإِذْنَ مِنَ اللهِ فِي الخُرُوْجِ مِنْ مَكَّةَ، وَالهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

وَلَمْ تَكُنْ هِجْرَةُ المُسْلِمِيْنَ مِنْ مَكَّة هَيِّنةً سَهْلةً، تَسْمَعُ بِهَا قُرَيْشٌ، وَتَطِيْبُ بِهَا نَفْساً، بَلْ كَانُوا يَضَعُونَ العَرَاقِيْلَ فِي سَبِيْلِ الاَنْتِقَالِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَيَمْتَحِنُوْنَ المُهَاجِرِيْنَ بِأَنْوَاعٍ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ بِأَنْوَاعٍ مِنَ المِحَنِ، وَكَانَ المُهَاجِرُوْنَ لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْ هَلْهِ الفِكْرَةِ، المِحَنِ، وَكَانَ المُهَاجِرُوْنَ لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْ هَلْهِ الفِكْرَةِ، وَلَا يُعْدِلُوْنَ عَنْ هَلْهِ الفِكْرَةِ، وَلَا يُؤْثِرُونَ البَقَاءَ فِي مَكَّةً، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُّ إِلَىٰ أَنْ يَتُرُكُ الْمَا فَعَلَ أَبُوْ سَلَمَة، الْمَرَأَتَهُ وَابْنَهُ فِي مَكَّةً، وَيُسَافِرَ وَحْدَهُ، كَمَا فَعَلَ أَبُوْ سَلَمَة، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ كُلِّ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ كُلِّ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَجُمَعَهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا فَعَلَ طُهُمْ مَنْ كَالَ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَجُمَعَهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا فَعَلَ طُهُمْ مَنْ كُلِّ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَجُمَعَهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا فَعَلَ طُهُمْ عُلْ مُعَلِيْ الْعَلَ عُلَى مُعَلِيْ الْمُهَا فَعَلَ طُهُمْ مَنْ مَالِهِ، كَمَا فَعَلَ طُهُيْبٌ.

وَهَاجَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَطَلْحَةُ، وَحَمْزَةُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْملِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّام، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَآخَرُوْنَ وَلِيَّا. وَتَتَابَعَتِ وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَآخَرُوْنَ وَلِيَّا. وَتَتَابَعَتِ الْهِجُرَةُ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ بِمَكَّةَ غَيْرُ مَنْ حُبِسَ، وَفُتِنَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً وَلِيًا.

تَآمُرُ قُرَيْشٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الأَخِيْرُ، وَخَيْبَتُهُمْ فِيْمَا أَرَادُوا:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ صَارَ لَهُ أَصْحَابٌ وَلَيْكُ قَدْ صَارَ لَهُ أَصْحَابٌ وَأَنْصَارٌ فِي المَدِيْنَةِ، وَلَا سُلْطَانَ لَهُمْ عَلَيْهَا، تَخَوَّفُوا مِنْ خُرُوجِ

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَعَرَفُوا: أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ فَلَا حِيْلَةَ لَهُمْ فِيْهِ، وَلَا سَبِيْلَ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا فِيْ «دَارِ النَّدُوةِ»، وَهِيَ دَارُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تَقْضِي أَمْراً إِلَّا فِيْهَا، يَتَشَاوَرُوْنَ فِيْهَا مَا يَصْنَعُوْنَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاجْتَمَعَ فِيْهَا أَشْرَافُ قُرَيْشٍ.

وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ أَخِيْراً عَلَىٰ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ فَتَىٰ شَابٌ، صَاحِبُ جَلَادَةٍ وَنَسَبٍ، فَيُهَاجِمُوا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْةٍ وَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَبِذَٰلِكَ يَتَفَرَّقُ دَمُهُ فِي القَبَائِلِ جَمِيْعاً، فَلَمْ يَقْدِرْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ عَلَىٰ حَرْبِ قَوْمِهِمْ جَمِيْعاً، وَتَفَرَّقَ القَوْمُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَهُ.

وَأَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِيْ بِهَاذِهِ المُؤَامَرَةِ، فَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ أَنْ يَنَامَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ مُتَسَجِّياً (١) بِبُرْدَتِهِ، وَقَالَ: لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ.

وَاجْتَمَعَ القَوْمُ عَلَىٰ بَابِهِ؛ وَهُمْ مُتَهَيِّئُونَ لِلْوُثُوْبِ، وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ وَأَخَذَ حَفْنةً (٢) مِنْ تُرَابِ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَ اللهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ وَأَخَذَ حَفْنةً (٢) مِنْ تُرَابِ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عَنْهُ، فَلَا يَرَوْنَهُ، فَجَعَلَ يَنْثُرُ ذَٰلِكَ التُّرَابَ

<sup>(</sup>١) مُتَسَجِّياً: متَغَطِّياً.

<sup>(</sup>٢) (بِفَتْحِ الفَاءِ وَضَمِّها، وَفَتْحِ النُّونِ): ملء الكَفَّيْنِ.

عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ؛ وَهُوَ يَتْلُو آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ «ياس» مِنْ أُوَّلِهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [ياس: ٩].

وَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُوْنَ هَلْهُنَا؟

قَالُوْا: مُحَمَّداً. قَالَ: خَيَّبَكُمُ اللهُ، قَدْ وَاللهِ! خَرَجَ، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ.

وَتَطَلَّعُوا، فَرَأُوا نَائِماً عَلَىٰ الفِراشِ، فَلَمْ يَشُكُّوا فِي أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيُّ فَلَيْ فَلَيْ فَلَيْ فَلَيْ فَلَيْ الفِرَاشِ، وَسُوْلُ اللهِ عَلِيُّ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، قَامَ عَلِيٌّ فَلِيَّةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، قَامَ عَلِيٌّ فَلِيًّةٍ عَنِ الفِرَاشِ، وَانْقَلَبُوا خَائِبِيْنَ.



خريطة هجرة الرسول عَلَيْةِ إلى المدينة المنورة

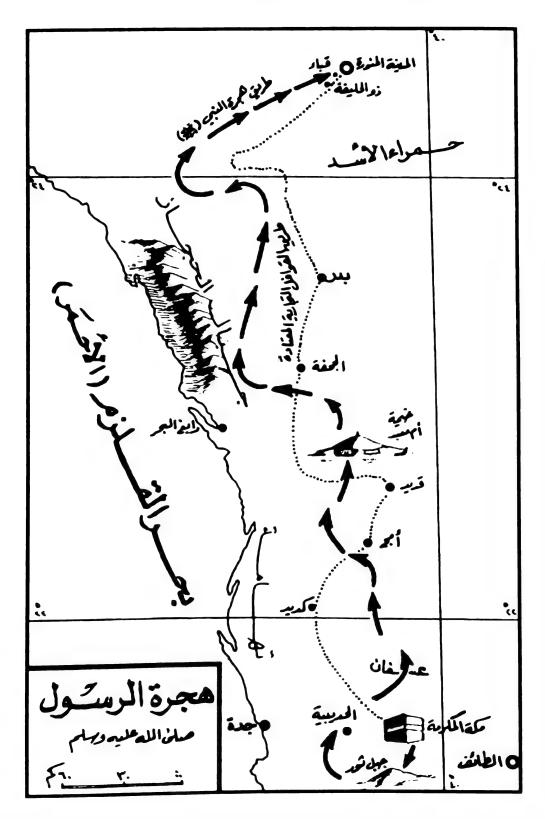

# هِجْرَةُ الرَّسُولِ عَلِيَّةً إِلَىٰ المَدِينَةِ



وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِيْ فِي الخُرُوْجِ وَالهِجْرَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحْبَةُ يَا رسولَ اللهِ! قَالَ: "الصَّحْبَةُ»، وَبَكَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ مِنَ الفَرَحِ، وَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ مِنَ الفَرَحِ، وَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَاحِلَتَيْنِ، كَانَ قَدْ أَعَدَّهُمَا لِهَلْذَا السَّفَرِ، وَاسْتَأْجَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُرَيْقِطِ؛ لِيَدُلَّهُمَا عَلَىٰ الطَّرِيْقِ، وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُرَيْقِطِ؛ لِيدُلَّهُمَا عَلَىٰ الطَّرِيْقِ، وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَىٰ عَلْ يَعَدِّي عَنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الوَدَائِعَ؛ الَّتِيْ كَانَتْ عِنْدَهُ، فَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَخْشَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ عِنْدَهُ مَنْ لِللهِ عَلَيْهُ لِصِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ.

# فِي غَارِ ثُوْرٍ:

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ مَكَّةَ مُسْتَخْفِيَيْنِ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَتَسَمَّعَ لَهُمَا مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيهِمَا بِمَكَّةَ، وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَاهُ أَنْ يَرْعَىٰ غَنَمَهُ نَهَاراً، ويُرِيْحَهَا عَلَيْهِمَا لَيْلاً، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ تَأْتِيْهِمَا بِالطَّعَامِ.

禁

وَعَمَدَا إِلَىٰ غَارٍ مِنْ ثَوْرٍ<sup>(۱)</sup>، وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَسَ الغَارَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَا يُؤْذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَسَ الغَارَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَا يُؤْذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُ.

وَبَيْنَمَا هُمَا كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ العَنْكَبُوتَ، فَنَسَجَتْ مَا بَيْنَ الغَارِ وَالشَّجَرِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ الغَارِ وَالشَّجَرِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ وَخْشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَعَشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَعَشِيَتَيْنِ وَحْشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَعَشِيَتَيْنِ وَحْشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَتَعْتَا بَيْنَ العَنْكَبُوْتِ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ، ﴿وَلِللهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفَتْح: ٤].

وَاقْتَفَىٰ المُشْرِكُوْنَ أَثْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغُوا الجَبَلَ، اللهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغُوا الجَبَلَ، الْحَتَلَظَ عَلَيْهِمْ، فَصَعِدُوا الجَبَلَ، فَمَرُّوا بِالغَارِ، فَرَأُوْا عَلَىٰ بَابِهِ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَالُهُنَا أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ نَسْجُ العَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ.

# لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا:

وَبَيْنَمَا هُمَا فِي الغَارِ؛ إِذْ رَأَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ آثارَ المُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ

<sup>(</sup>١) ثَوْرٌ: جَبَلٌ بِأَسْفَل مَكَّةَ.

<sup>(</sup>٢) تُحَرِّكَانِ جَنَاحَيْهِمَا.

法

لأَبْصَرَنَا! قَالَ: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا؟!»، وَفِيْ ذٰلِكَ يَقُوْلُ القُرْآنُ:

﴿ ثَانِيَ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التَّوْبَة: ٤٠].

# رُكُوبُ سُرَاقَةَ فِي إِثْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَا وَقَعَ لَهُ:

وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ فَقَدُوْهُ مِئَةَ نَاقَةٍ، لِمَنْ يَرُدُّه عَلَيْهِمْ، وَمَكَثَا فِي الغَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَا، وَمَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة، وَدَلِيْلٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اسْتَأْجَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِهِمْ عَلَىٰ طَرِيْقِ السَّاحِلِ.

وَحَمَلَ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ بْنِ جَعْشَمِ الطَّمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَتْبَعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَيَرُدَّهُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَيَأْخُذَ مِئَةَ نَاقَةٍ مِنْهُمْ، فَرَكِبَ عَلَىٰ أَثْرِهِ يَعْدُو، وَعَثَرَ بِهِ الفَرَسُ، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَأَبَىٰ إِلّا أَنْ يَتْبَعَهُ، فَرَكِبَ فِي أَثَرِه، وَعَثَرَ بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَأَبَىٰ إِلّا أَنْ يَتْبَعَهُ، فَرَكِبَ فِي أَثَرِه، وَعَثَر بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَرَآهُمْ، عَرَّ بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَدَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الأَرْضِ، وَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَرَآهُمْ، وَرَبَعُهُمَا دُخَانٌ كَالإعْصَارِ (١).

وَعَرَفَ سُرَاقَةُ حِيْنَ رَأَى ذَلِكَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْةٍ فِيْ

<sup>(</sup>١) الإِعْصَارُ: رِيْحٌ تَرْتَفِعُ بِالتُّرَابِ، أَوْ بِمِيَاهِ البِحَارِ، مُسْتَدِيْرَةً، كَأَنَّهَا عَمُوْدٌ.

حِمَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا مَحَالَةً، فَنَادَىٰ القَوْمَ، وَقَالَ: أَنَا سُرَاقَةُ بْنُ جَعْشَم، أَنْظِرُونِي أُكَلِّمْكُمْ، فَوَاللهِ! لَا يَأْتِيْكُمْ مِنِّي أَكَلِّمْكُمْ، فَوَاللهِ! لَا يَأْتِيْكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكرهُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْ لَأَبِيْ بَكْرٍ: قُلْ لَهُ: وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: تَكْتُبْ لِيْ كِتَاباً يَكُونُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: تَكْتُبْ لِيْ كِتَاباً يَكُونُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، فَامِرُ بْنُ فُهَيْرة كِتَاباً فِي عَظْمٍ، أَوْ رُقْعَةٍ.

### سِوَارا كِسْرَىٰ فِيْ يَدِ سُرَاقَةَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِسُرَاقَةَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَىٰ؟!».

وَكَانَ كَذَٰلِكَ، فَلَمَّا أُتِيَ عُمرُ رَفِيْهُ بِسِوَارَيْ كِسْرَىٰ، وَمِنْطَقَتِهِ، وَتَاجِهِ؛ دَعَا سُرَاقَةً بْنَ مَالِكٍ، فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهَا.

وَعَرَضَ عَلَيْهِ سُراقَةُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقْبَلُهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَزِدْ أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا.

### رَجُلٌ مُبَارَكٌ:

وَمَرَّا فِي مَسِيْرِهِمَا بِأُمِّ مَعْبَدِ الخُزَاعِيَّةِ، وَكَانَتْ عِنْدَهَا شَاةُ، خَلَّفَهَا الجُهْدُ عَنِ الغَنَمِ، فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّىٰ اللهِ وَدَعَا، فَدَرَّتْ، فَسَقَاهَا، وَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ، حَتَّىٰ وَسَمَّىٰ اللهَ وَدَعَا، فَدَرَّتْ، فَسَقَاهَا، وَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ، حَتَّىٰ رَوَوْا، ثُمَّ شَرِب، وَحَلَبَ فِيْهِ ثَانِياً، حَتَّىٰ مَلاَ الإِنَاءَ، فَلَمَّا رَجَعَ رُووْا، ثُمَّ شَرِب، وَحَلَبَ فِيْهِ ثَانِياً، حَتَّىٰ مَلاَ الإِنَاءَ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ مَعْبَدٍ، سَأَلَ عَنِ القِصَّةِ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ! إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا

رَجُلٌ مُبَارَكٌ، كَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَوَصَفَتْهُ وَصْفاً جَمِيْلاً، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ صَاحِبَ قُرَيْشٍ؛ الَّذِيْ تَطْلُبُهُ.

وَلَمْ يَزَلْ يَسْلُكُ بِهِمَا الدَّلِيْلُ، حَتَّىٰ قَدِمَ بِهِمَا قُبَاءَ، وَهِيَ فِي ضَوَاحِي المَدِيْنَةِ، وَذَٰلِكَ فِي الثَّانِي عَشَر مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، فَكَانَ مَبْدَأَ التَّارِيْخِ الإِسْلَامِيِّ.





### خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة

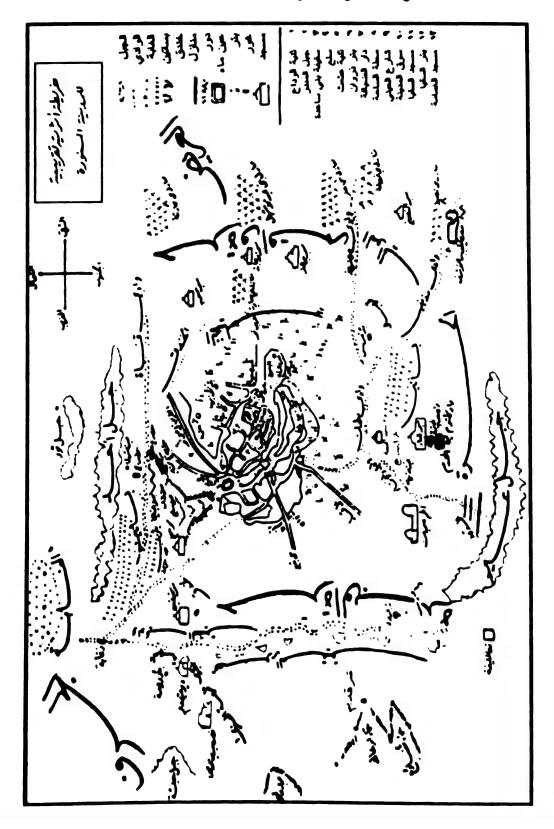

禁

### مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية

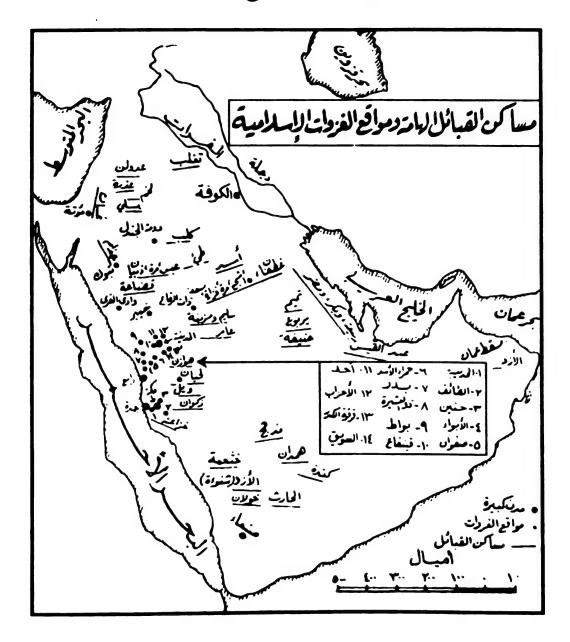

# فِي المَدِيْنَةِ



### كَيْضَ اسْتَقْبَلَتِ المَدِيْنَةُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ:

وَسَمِعَ الأَنْصَارُ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّة ، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَهُ أَكْثَرَ مِنِ انْتِظَارِ الصَّائِمِيْنَ لِهِلَالِ الْعِيْدِ ، وَكَانُوا يَخْرُجُوْنَ كُلَّ يَوْمِ إِذَا صَلَّوا الصَّبْحَ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَدِيْنَةِ ، يَنْتَظِرُونَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَا يَبْرَحُوْنَ حَتَىٰ تَغْلِبَهُمُ الشَّمْسُ عَلَىٰ الظِّلَالِ ، وَكَانَ الزَّمَنُ زَمَنَ صَيْفٍ وَحَرٍّ .

وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ دَخَلَ النَّاسُ البُيُوْتَ، وَكَانَ اليَهُوْدُ، يَرُوْنَ مَا يَصْنَعُ الأَنْصَارُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَآهُ رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ، يَرُوْنَ مَا يَصْنَعُ الأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، وَأَخْبَرَ الأَنْصَارَ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، وَأَخْبَرَ الأَنْصَارَ بِقُدُومٍ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي ظِلِّ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُو فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي ظِلِّ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُو فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي ظِلِ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُو فَخُونَ مَنْ رَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ فَخَرَجُوا إِلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكُو، وَفَطِنَ فَلِكَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ، مَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكُو، وَفَطِنَ لِلنَّاسِ الأَمْرُ. وَفَطِنَ لِلنَّاسِ الأَمْرُ.

وَكَبَّرَ المُسْلِمُوْنَ فَرَحاً بِقُدُوْمِهِ، وَمَا فَرِحُوا لِشَيْءٍ فِي

حَيَاتِهِمْ كَفَرَحِهِمْ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّىٰ كَانَتِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالإِمَاءُ يَقُولُونَ: هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ جَاءَ، هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ جَاءَ، هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ جَاءَ، وَكَانَتْ بَنَاتُ الأَنْصَارِ يُنْشِدْنَ فِي سُرُورٍ وَنَشُوةٍ:

أَشْرَقَ البَدْرُ عَلَبْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعُ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَبْنَا مَسا دَعَسا اللهِ دَاعْ أَيُّهَا المَبْعُونُ فَيْنَا جِئْتَ بِالأَمْرِ المُطَاعُ

يَقُوْلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ ـ وَهُوَ غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ: شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ دَخَلَ المَدِيْنَةَ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ، وَلَا أَضُواً مَنْ يَوْم دَخَلَ المَدِيْنَةَ عَلَيْنَا.

# مَسْجِدٌ فِي قُبَاءَ، وَأَوَّلُ جُمُّعَةٍ فِي الْمَدِيْنَة:

وَأَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِقُبَاءَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَأَسَّسَ مَسْجِداً هُنَاكَ.

# فِيْ بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ:

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ؛ وَالنَّاسُ يَتَلَقَّونَهُ فِي الطَّرِيْقِ أَرْسَالاً، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ، ويُمْسِكُونَ بِزِمَامِ الطَّرِيْقِ أَرْسَالاً، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ، ويُمْسِكُونَ بِزِمَامِ النَّاقَةِ، فَيَقُوْلُ: «خَلُّوا سَبِيْلَهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةُ»، وَوَقَعَ ذٰلِكَ مِرَاراً كَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ دَارَ بَنِيْ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ؛ بَرَكَتْ عَلَىٰ مَكَانٍ فِيْهِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ دَارَ بَنِيْ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ؛ بَرَكَتْ عَلَىٰ مَكَانٍ فِيْهِ

10.

بَابُ المَسْجِد النَّبوِيِّ اليَوْمَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مِرْبَدُ (١) لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَهُمْ أَخْوَالُهُ عَلَيْهُ.

وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ النَّاقَةِ، فَاحْتَمَلَ أَبُوْ أَيُّوْبَ (خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ النَّجَّارِيُّ الْخَزْرَجِيّ) رَحْلَهُ، فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَبَالَغَ أَبُو أَيُّوْبَ فِي ضِيَافَتهِ، وَإِكْرَامِهِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَبَالَغَ أَبُو أَيُّوبَ فِي ضِيَافَتهِ، وَإِكْرَامِهِ، وَنَزلَ فِي السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فَيَ السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فِي السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فِي السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ إِنَّا وَبِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي السُّفْلِ البَيْتِ،

# بِنَاءُ المَسْجِدِ النَّبَويِّ وَالمَسَاكِنِ:

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ، فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ، لِيَتَّخِذَه مَسْجِداً، فَقَالًا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِداً، فَقَالًا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً.

وَعَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بِنَاءِ المَسْجِدِ، فَكَانَ يَنْقُلُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: اللَّبِنَ (٢)، وَاقْتَدَىٰ بِهِ المُسْلِمُونَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ:

«اللهم إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَة؛ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ».

<sup>(</sup>١) المِرْبَدُ: المَوْضِعُ الَّذِيْ يُجَفَّفُ فِيْهِ التَّمْرُ.

<sup>(</sup>٢) اللَّبِنُ: جَمْعُ اللَّبِنَة: أَيْ المَضْرُوبِ مِنَ الطِّيْنِ مُرَبَّعاً لِلْبِنَاءِ.

وَكَانَ المُسْلِمُونَ مَسْرُورِيْن سُعَداءَ، يُنْشِدُوْنَ الشِّعْرَ، وَيَحْمَدُوْنَ اللهَ.

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، حَتَّىٰ بُنِيَ لَهُ مَسْجِدُه، وَمَسَاكِنُه، فَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِ.

وَتَلَاحَقَ المُهَاجِرُوْنَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، إلَّا مَفْتُوْنٌ، أَوْ مَحْبُوسٌ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُوْرِ الأَنْصَارِ، إلَّا أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

# المُؤاخَاةُ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ:

وَآخَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، آخَىٰ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ المُوَاسَاةِ، وَكَانَ الأَنْصَارُ يَتَسَابَقُونَ فِي مُؤَاخَاةِ الْمُهَاجِرِيْنَ، حَتَّىٰ يَؤُوْلَ الأَمْرُ إِلَىٰ الاقْتِرَاع، وَكَانُوا يُحَكِّمُوْنَهم في بُيُوْتِهم وَأَثَاثِهِمْ وَأَمْوَالِهِم وَأَرْضِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ (۱)، ويُؤْثِرُونَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ.

وَقَدْ يَقُوْلُ الأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِ: انْظُرْ شَطْرَ مَالِيْ فَخُذْهُ، وَيَقُوْلُ الْمُهَاجِرُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ! ودُلَّنِيْ عَلَىٰ الشُّوْقِ، فَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ الإِيْثَارُ، وَمِنَ المُهَاجِرِيْنَ التَّعَفُّفُ وَعِزَّةُ النَّفْس.

<sup>(</sup>١) الكُرَاعُ: يُطْلَقُ عَلَى الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيْرِ.

### 茶

# كِتَابُهُ ﷺ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَمُوَادَعَةُ يَهُوْدَ:

وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كِتَاباً بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُودَ، وَعَاهَدَهُم، وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ دِيْنِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ.

# شَرْعُ الْأَذَانِ:

وَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ، وَاسْتَحْكَمَ أَمْرُ الإِسْلَامِ، وَكَانَ النَّاسُ يَجْتَمِعُوْنَ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ، فِي مَوَاقِيْتِهَا بِغَيْرِ دَعُوةٍ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طُرُقَ الإِعْلَانِ الَّتِي اعْتَادَها اليَهُودُ وَعُوةٍ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طُرُقَ الإِعْلَانِ الَّتِي اعْتَادَها اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ بُوقٍ وَنَاقُوسٍ وَنَارٍ، وَأَكْرَمَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ بُوقٍ وَنَاقُوسٍ وَنَارٍ، وَأَكْرَمَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ بِالأَذَانِ، فَأَرَاهُ بَعْضَهُم فِي المَنَامِ، فَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَشَرَعَهُ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ لِللهَ مُؤَدِّنَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَرَعَهُ لِللْمُسْلِمِیْنَ، وَاخْتِیرَ بِلَالُ بْنُ رَبَاحِ الحَبَشِيُّ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ مُؤَذِّنَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.

## ظُهُورُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الْمَدِيْنَة؛

وَجَعَلَ الإِسْلَامُ يَنْتَشِرُ فِي الْمَدِيْنَةِ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَعُلَمَائِهِمْ، كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام، وَدَبَّ الْحَسَدُ إِلَىٰ الْيَهُودِ، وَإِلَىٰ مَنْ كَانَ يَحْلُم بِالرِّئَاسَةِ، وَأَنْ يُتُوَّجَ فَيَأْمُرَ وَيَنْهَىٰ، وَلَا يُنَازَعَ وَإِلَىٰ مَنْ كَانَ يَحْلُم بِالرِّئَاسَةِ، وَأَنْ يُتُوَّجَ فَيَأْمُرَ وَيَنْهَىٰ، وَلَا يُنَازَعَ وَإِلَىٰ مَنْ كَانَ يَحْلُم بِالرِّئَاسَةِ، وَأَنْ يُتُوَّجَ فَيَأْمُرَ وَيَنْهَىٰ، وَلَا يُنَازَعَ فِي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ فِي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ ذَلِكَ ؛ إِذْ جَاءَ الإِسْلَامُ، وَصَارَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِيْهِ أَفْوَاجاً، ذَلِكَ ؛ إِذْ جَاءَ الإِسْلَامُ، وَصَارَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِيْهِ أَفْوَاجاً،

فَحَسَدَهُ وَعَادَاهُ كُلُّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ، وَفِي السِّيادَةِ طَمَعٌ أَوْ غَرَضٌ، وَفِي السِّيادَةِ طَمَعٌ أَوْ غَرَضٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَعْدَاءُ مُجَاهِرُوْنَ، وَمُنَافِقُوْن مُسِرُّوْنَ.

## تَحُويُلُ القِبْلَةِ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، الْمَقْدِسِ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ أَنْ يُصْرَفَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، الْمُسْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، وَالْمَسْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، وَالْمَسْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ بَيْتاً، وَلَا بِقِبْلَةِ وَامْتَنَجَ ذَٰلِكَ بِلُحُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ـ لَا يَعْدِلُونَ بِالْكَعْبَةِ بَيْتاً، وَلَا بِقِبْلَةِ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ اللهُ الْكَعْبَةِ اللهُ اللهُ الْكَعْبَةِ اللهُ الْكَعْبَةِ اللهُ الْكَعْبَةِ بَيْتاً وَلَكُوا يَحْبُونَ أَنْ يُصْرَفُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُصْرَفُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ وَكَانَ فِي جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةٌ لِلْمُسلِمِيْن، وَلَكِنَّهُمْ وَكَانَ فِيْ جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةٌ لِلْمُسلِمِيْن، وَلَكِنَّهُمْ وَكَانَ فِيْ جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةٌ لِلْمُسلِمِيْن، وَلَكِنَّهُمْ وَكَانَ فِيْ جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةٌ لِلْمُسلِمِيْن، وَلَكِنَّهُمْ وَكَانُ فِي جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةٌ لِلْمُسلِمِيْن، وَلَكِنَّهُمْ وَكَانُ فِي جَعْلِ القِبْلَةِ إِلَىٰ بَيْتُونَ اللهِ عَلَى اللّهِ الطَّاعَة لِرَسُولِ اللهِ وَلَا اللّهُ الْمُعْنَاقُ وَلَوْمِ اللهِ ، وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ ، أَمْ لَمْ تَوْفَقَا ، وَالْخَوْمُ وَلَا اللّهُ الْمُ لَمْ لَمْ تَوْلُولُهُ اللهُ وَامِر اللهِ ، وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ ، أَمْ لَمْ لَمْ تَوافِقُهُا ،

فَلَمَّا امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، وَاسْتِسْلَامَهُم لأَمْرِ اللهِ؛ صَرَفَ رَسُولَه وَالْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَيَقُوْلُ القُرْآنُ:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَىٰ ثُمَ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِنَن يَنْفِيهُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِنَن يَنْفَلِهُ عَلَى عَلَىٰ مَذَى ٱللَّهُ هَ [البَقَرَة: ١٤٣]. يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ هَ [البَقَرَة: ١٤٣].

وَانْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ الْكَعْبةِ مُطِيْعِيْنَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ، وَصَارَتْ قِبْلَةً لِلْمُسْلِمِیْنَ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، أَیْنَمَا كَانُوا؛ وَلَّوْا وُجُوْهَهُمْ شَطْرَهَا.

# تَحَرُّشُ قُرَيْشِ بِالْمُسْلِمِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ:

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الإِسْلَامُ بِالْمَدِيْنَةِ، وَعَرَفَتْ قُرَيْشٌ أَنَّه فِي نُمُوِّ وَازْدِهَارٍ، وَأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَمْضِي يَزِيْدُ فِي قُوَّتِهِ وَانْتِشَارِهِ، هُنَالِكَ شَمَّرُوا (١) لِلْمُسْلِمِيْنَ عَنْ سَاقِ العَدَاوَةِ وَالمُحَارَبَةِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَامُرُهُم بِالصَّبْرِ وَالعَفْوِ وَالصَّفْحِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَالصَّفَوِ وَالصَّفَحِ، وَيَقُولُ لَهُمْ:

# الإذْنُ بِالقِتَالِ؛

فَلَمَّا قَوِيَتِ الشَّوكَةُ، وَاشْتَدَّ الجَنَاحُ؛ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَلَمْ يَفْرِضُهُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ وَلَمْ يَفْرِضُهُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ [الحَجّ: ٣٩].



<sup>(</sup>١) شَمَّر النَّوبَ عَنِ السَّاقِ: رَفَعَهُ عَنْهَا، وَالمُرَادُ: اشْتَدُّوا فِي العَدَاوَةِ.



### خريطة السرايا قبل غزوة بدر

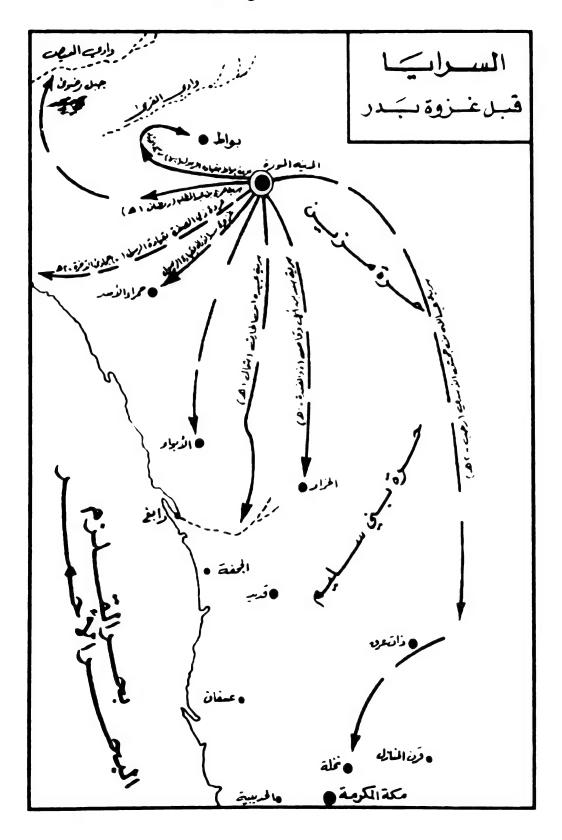

# سَرَايًا، وَغَزُوةٌ أَبْوَاءَ



وَبَدَأ رَسُوْلُ الله ﷺ يَبْعَثُ سَرَايَا وَبُعُوثاً إِلَىٰ بَعْضِ الْقَبَائِلِ وَالنَّواحِيْ، وَلَمْ تَكُنْ فِي غَالِبِ الأَحْيَانِ حَرْبٌ، وَقَدْ تَكُوْنُ مُنَاوَشَاتُ (١)، وكَانَتْ تُفِيْدُ إِلْقَاءَ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَتَظْهَرُ بِهَا شَوْكَةُ المُسْلِمِيْنَ، ونَشَاطُهُمْ.

وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَفْسِهِ غَزْوَةَ «الأَبْوَاءِ»، وَهِيَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ ﴿الأَبْوَاءِ»، وَهِيَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاها بِنَفْسِه، وَتَلَتْها غَزَوَاتُ وَسَرَايَا.

## فَرْضٌ صَوْمٍ رَمَضَانَ:

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرةِ فُرِضَ الصَّوْمُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) احْتَكَاكَاتٌ وَاصْطِدَامَاتٌ.

#### 1.7

### خريطة غزوة بدر الكبرى

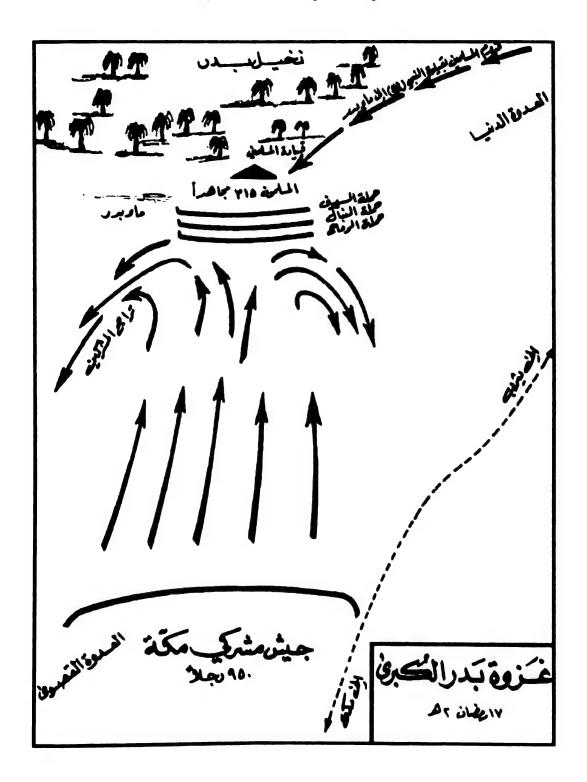

## رسم ساحة القتال في غزوة بدر



اليـــــار من الرســــم في الجمهة الجنوبــــة من الساحـــة والتي كان نزول جيش الكفار فمها. أما العدوة الدنيا فإلها تقــــم في رسسم ساحة القتال في غزوة بسفر الكيرى ويسسفو في جوانيسها الحائط الذي بسني حسولها، وتفسع المعلوة القسعوى في جانب خاية الرسم من الجانب الشوقي وكانت مول الجيش الإسلامي وتقع يمقربة منها مقابر شهداء بدر التي يبدو جزء من حائطها في الرسم.

# مَعْرَكَةُ بَدْرِ الْحَاسِمَةُ



وَفِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الهِجْرةِ، كَانَتْ غَزْوةُ بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ، وَقَدْ سَمَّىٰ اللهُ هَاذِهِ الْمَعْرَكةَ بِيَوْمِ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ:

﴿ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْخَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَكِلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ [الأَنْفَال: ٤١].

وَكَانَ مِنْ خَبَرِ هَاذِهِ الْغَزْوةِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ بِأَبِي سُفْيَان بْنِ حَرْبٍ مُقْبِلاً مِنَ الشَّامِ فِيْ عِيْرِ (١) عَظِيْمَةٍ لِقُرَيْشٍ، فِيْهَا أَمْوَالُهُمْ وَتِجَارَاتُهُمْ، وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَ قُرَيْشِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَتْ تَبْذُلُ أَمْوَالَهَا وَكُلَّ المُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتْ تَبْذُلُ أَمْوالَهَا وَكُلَّ مَا تَمْلِكُهُ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَإِضْعَافِ شَأْنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتْ تَبْدُلُ أَمْوالَهَا وَكُلَّ مَا تَمْلِكُهُ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَإِضْعَافِ شَأْنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتْ كَتَائِبُهُمْ تَصِلُ إِلَىٰ حُدُودِ الْمَدِيْنَةِ وَإِلَىٰ مَرَاعِيْهَا.

فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ سُفْيَان مُقْبِلاً مِنَ الشَّامِ، عَلَىٰ رَأْسِ هَاذِهِ الْعِيْرِ ـ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عدَاوَةً لِلإِسْلَامِ ـ عَلَىٰ رَأْسِ هَاذِهِ الْعِيْرِ ـ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عدَاوَةً لِلإِسْلَامِ ـ

<sup>(</sup>١) قَافِلَة.

نَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ لِلخُرُوْجِ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَحْتَفِلْ لَهَا احْتِفَالاً بَلِيْغاً؛ لأَنَّ الأَمْرَ أَمْرُ عِيْرٍ لَا نَفِيْرٍ.

وَبَلَغَ أَبَا سُفْيَانَ مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَصْدُه إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ مُسْتَصْرِخاً (١) لِقُرَيْشٍ؛ لِيَمْنَعُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَبَلَغَ السَّرِيخُ أَهْلَ مَكَّةً، فَجَدَّ جَدُّهُمْ، وَنَهَضُوا مُسْرِعِيْنَ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ أَحَدٌ سِوَىٰ أَبِيْ لَهَبٍ، فَإِنَّه عَوَّضَ عَنْهُ رَجُلاً.

# تَجَاوُبُ الأَنْصَارِ، وَتَفَانِيْهِمْ فِي الطَّاعَةِ:

وَكَانَ يَعْنِي الأَنْصَارَ؛ لأَنَّهُمُ بَايَعُوْهُ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوْهُ فِي دِيَارِهِمْ، وَكَانَ يَعْنِي الأَنْصَارَ؛ لأَنَّهُمُ بَايَعُوْهُ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوْهُ فِي دِيَارِهِمْ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَىٰ الخُرُوْجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا عِنْدَهُمْ، فَلَكَمَّ الْمُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُم ثَانِياً، فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّمُ الْمُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُم ثَانِياً، فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ثَالِثاً، فَفَهِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَّهُ يَعْنِيهِمْ، فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ثَالِثاً، فَفَهِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَّهُ يَعْنِيهِمْ، فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ثَالِثاً، فَفَهِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَّكُ تُعَرِّضُ بِنَا، فَنَهُمْ فَاذِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَعَاذِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَعَاذِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَعَاذِهُ فَعَاذِهُ مَعْاذِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَعَلَى عَنْهُمْ : فَاظْعَنْ فَيَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْصُرَكَ إِلّا فَي دِيَارِهِمْ، إِنِي أَقُولُ عَنِ الأَنْصَارِ، وَأُجِيْبُ عَنْهُمْ: فَاظْعَنْ عَبْلُ مَنْ شِئْتَ، وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَاقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ، وَأَعْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَأَعْلَا مَا شَعْتَ مَا وَلَا أَعْلَا عَالَ الْعَلَا عَا فَالْعَنْ الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: مُسْتَنْصِراً وَمُسْتَغِيْثاً.

إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ، وَمَا أَمَرْتَ فِيْهِ مِنْ أَمْرٍ؛ فَأَمْرُنا تَبَعٌ لأَمْرِكَ، فَوَاللهِ! لَئِنْ سِرْتَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْبَرْكَ مِنْ غُمْدَان (١)، لَنَسِيْرَنَّ مَعَكَ. وَقَالَ لَهُ وَاللهِ! لَئِنْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هذا الْبَحْرَ؛ خُضْنَاهُ مَعَكَ. وَقَالَ لَهُ المِقْدَادُ: لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ: ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ الْمِقْدَادُ: لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ! ﴿ وَقَالَ لَهُ وَرَبُّكَ فَقَادِلًا عَنْ اللهِ قَادِلُ عَنْ قَادِلًا عَنْ اللهِ قَادِلُ وَمِنْ خَلْفِكَ. وَمِنْ خَلْفِكَ.

فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ، وَسُرَّ بِمَا سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِه، وَقَالَ: «سِيْرُوا وأَبْشِرُوا».

# تَنَافُسُ الغِلْمَانِ فِي الْجِهَادِ وَالشَّهَادةِ:

وَلَمَّا تَوَجَّه المُسْلِمُونَ إِلَىٰ بَدْرٍ ؛ خَرَجَ غُلَامٌ اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَهُوَ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ سِنِّهِ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ لَا يَوَاهُ أَحُدُ، لَا يَقْبَلَه النَّبِيُ عَلَيْ لَأَنَّهُ صَغِيْرٌ، فَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَرَاهُ أَحَدُ، لَا يَقْبَلَه النَّبِي عَلَيْ لَأَنَّهُ صَغِيْرٌ، فَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَرَاهُ أَحَدُ، وَكَانَ يَتْوارَىٰ، وَسَأَلَهُ أَخُوهُ الأَكْبَرُ ؛ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ فَكَانَ يَتُوارَىٰ، وَسَأَلَهُ أَخُوهُ الأَكْبَرُ ؛ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَرُدَّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا أُحِبُ لَا يَكُونُ مَ لَلْ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا أُحِبُ لَلْكَ، فَأَرَادَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَرُدُونِي الشَّهَادَةَ، وَكَانَ كَذَلِكَ، فَأَرَادَ لَلْخُرُوْجَ، لَعَلَّ اللهَ يَوْفَى اللهُ يَوْدَى اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَرُدُونُ إِلَّهُ مَبْلُغَ الرِّجَالِ، فَبَكَىٰ عُمَيْرٌ، وَرَقَ لَهُ قَلْبُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَجَازَهُ، وَقُتِلَ شَهِيْداً فِي الغَزْوَةِ. وَرَقَ لَهُ قَلْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَجَازَهُ، وَقُتِلَ شَهِيْداً فِي الغَزْوةِ.

<sup>(</sup>١) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: بَرْكَ الغِمَادِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الْيَمَنِ.

## التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالكُفَّارِ فِي العَدَدِ والعُدَدِ:

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْرِعاً فِي ثَلَاثِمِئَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلاً، لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا فَرَسَانِ، وَسَبْعُوْنَ بَعِيْراً، يَعْتَقِبُ الرَّجُلانِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَىٰ الْبَعِيْرِ الوَاحِدِ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ يَعْتَقِبُ الرَّجُلانِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَىٰ الْبَعِيْرِ الوَاحِدِ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ يَعْتَقِبُ الرَّجُلانِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَىٰ الْبَعِيْرِ الوَاحِدِ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ جُنْديٍّ وَقَائِدٍ وَتَابِعِ وَمَتْبُوعٍ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَيْنَ جُنْديٍّ وَعُمَرُ وَكِبَارُ الصَّحَابَةِ.

وَدَفَع اللِّوَاءَ إِلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَرَايَةَ المُهَاجِرِيْنَ إِلَىٰ عَلَيِّ بْنِ أُبِيْ طَالِبٍ، وَرَايَةَ الأَنْصَارِ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

وَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ سُفْيَانَ خُرُوْجَ الْمُسْلِمِيْنَ خَفَضَ، وَلَجِقَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ نَجَا وَسَلِمَتِ الْعِيْرُ، كَتَبَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ أَنِ ارْجِعُوا، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا خَرَجْتِم لِتُحْرِزُوا(١) عِيْرَكُمْ، وَهَمُّوا بِالرُّجُوْع، فَأَبَى أَبُوْ جَهْلٍ إِلَّا الْقِتَالَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَ وَهَمُّوا بِالرُّجُوْع، فَأَبَى أَبُوْ جَهْلٍ إِلَّا الْقِتَالَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَ أَلْفٍ وَزِيَادَةٍ، مِنْهُمْ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ وَسَادَتُهَا وَفُرْسَانُهَا وَأَبْطَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "هَاذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا".

وَسَبَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الْمَاءِ شَطْرَ اللَّيلِ، وَصَنَعُوا الجِيَاضَ. وَسَمَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ لِمَنْ وَرَدَها مِنَ الكُفَّارِ بِالشُّرْبِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ جَيْشُ قُرَيْشٍ مِنَ الشُّرْبِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: تَصُوْنُوا وَتَحْفَظُوا.

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ المُشْرِكِیْنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ المُشْرِكِیْنَ وَابِلاً شَدِیداً، مَنَعَهُم مِنَ التَّقدُّم، وَكَانَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِیْنَ رَحْمَةً؛ وَطَا الأَرْضَ، وَصَلّب الرَّمْلَ، وثَبَّتَ الأَقْدامَ، وَرَبَطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُه تَعَالَىٰ:

﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ الشَّيْطُانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

#### استعدادٌ للمعركة:

وبُنِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَرِيْشٌ، يَكُوْنُ فِيْهَا عَلَىٰ تَلِّ مُشْرِفٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْرَكَةِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ: عَلَىٰ الْمَعْرَكَةِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ: «هَلْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ! هَلْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ! هَلْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِن شاء اللهُ»! فما تعدَّىٰ أحدٌ مِنْهُمْ مَوْضِعَ إشارتِهِ.

وَلَمَّا طَلَعَ المُشْرِكُوْنَ، وَتَرَاءَىٰ الْجَمْعَانِ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: «اللهم! هَلْذِهِ قُرَيْشٌ جَاءَتْ بِخُيلَائِهَا وَفَخْرِهَا، جَاءَتْ تَحَارِبُكَ، وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ» وَكَانَتْ لَيْلةَ الجُمُعَةِ، السَّابِعَ عَشَرَ مُنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا؛ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ فِيْ كَتَائِبِهَا، وَاصْطَفَّ الفَرِيْقَانِ. الفَرِيْقَانِ.

#### دُعَاءٌ وَتَضَرُّعُ:

وَعَدَّلَ(١) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّفُوْف، وَرَجَعَ إِلَىٰ العَرِيْشِ،

<sup>(</sup>۱) سَوَّى.

2):

فَدَخَلَه؛ ومَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَيَّتُ يُكْثِرُ الابْتِهَالَ وَالتَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِ الَّذِيْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِ الَّذِيْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِم! إِنْ هُوْوَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ وَآلِ عِمْرَان: ١٢٦]، فَقَالَ: «اللهم! إِنْ تَعْبَدُ بَعْدَهَا فِي الأَرْضِ»، وَجَعَلَ تَهْلِكُ هَاذِهِ العِصَابَةُ (١) لَا تُعْبَدُ بَعْدَهَا فِي الأَرْضِ»، وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ وَيُشْفِقُ اللهُم اللّهِم! أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِي، اللهم نَصْرَكَ»، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ سَقَطَ الرِّدَاءُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، وَيُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الابْتِهَالِ.

#### هَاذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُّوا فِي رَبِّهِمْ:

ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ النَّاسِ، فَحَرَّضَهُم عَلَىٰ الْقِتَالِ، وَخَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةً، وَأَخُوْهُ شَيْبَةُ، وَابْنُه الوَلِيْدُ، فَلَمَّا تَوَسَّطُوا بَيْنَ الصَّفَيْنِ؛ طَلَبُوا الْمُبَارَزَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ فِتْيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟!

قَالُوا: رَهْطٌ مِنَ الأَنْصَارِ.

قَالُوا: أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، وَلَكِنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ! (ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبِيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ! (ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبِي اللهِ عَلِيُّ». عَبْدِ مَنَافٍ) وَقُمْ يَا حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عَلِيٌّ».

قَالُوا: نَعَمْ، أَكْفَاءٌ كِرَامٌ.

<sup>(</sup>١) العِصَابَةُ: الجَمَاعَةُ.

وَبَارَزَ عُبِيْدَةً - وَكَانَ أَسَنَّ القَوْمِ - عُتْبَةً، وَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةً، وَبَارَزَ عَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً، فَأَمَّا حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً، فَأَمَّا حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً مَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ خَصْمَيْهِمَا أَنْ قَتَلَاهُمَا ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ كِلَاهُمَا أَنْبَتَ صَاحِبَهُ، وَكَرَّ حَمْزَةُ ، وَعلِيٌّ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَىٰ عُتْبَةً ، وَلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ ، وَكَرَّ حَمْزَةُ ، وَعلِيٌّ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَىٰ عُتْبَةً ، وَلَا جُهَزَا (١) عَلَيْهِ ، وَاحْتَمَلَا عُبَيْدَةً ، وَهُوَ جَرِيْحٌ ، وَمَاتَ شَهِيْداً .

### الْتِحَامُ الْفَرِيْقَيْنِ، ونُشُوبُ الْحَرْبِ:

وَتَنَاحَفَ النَّاسُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، وَدَنَا لَا عُضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، وَدَنَا اللهِ عَلَيْهُ: «قُوْمُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا اللهُ عَلَيْهُ: «قُوْمُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ».

#### أوَّلُ قَتِيْلٍ:

وَقَامَ عُمَيْرُ بْنُ الحِمَامِ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالأَرْضُ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخِ! بَخِ! بَخِ! بَخِ! يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ: بَخِ! بَخِ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: لِنَنْ حَيِيْتُ حَتَّىٰ آكُلُ مِنْ تَمَرَاتِي هَلْدِهِ ؛ إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) أَجْهَزَا عَلَيْهِ: أَيْ: شَدًّا عَلَيْهِ وَأَتَمَّا قَتْلَهُ.

<sup>(</sup>٢) جُعْبَتِهِ.

لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيْلِ.

وَالنَّاسُ عَلَىٰ مَصَافِّهِمْ صَابِرُوْنَ ذَاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْراً، وَقَاتَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ قِتَالاً شَدِيْداً، وَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ العَدُوِّ، وَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ العَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً، وَنَزَلَ المَلَائِكَةُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّصْرِ، وَقَاتَلُوا المُشْرِكِيْنَ.

#### مسابقةٌ الإخوة الأَشِقّاء في قَتُل أعداءِ الله ورسوله:

وَتَسَابَقَ الشَّبَابُ فِي الشَّهَادَةِ وَنَيْلِ السَّعَادَةِ، وَكَانَتْ مُسَابَقَةُ بَيْنَ أَخِلَّاءَ وَأَصْدِقَاءَ وَإِخْوةٍ أَشِقَّاءَ.

يَقُوْلُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: "إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْدٍ، إِذِ الْتَفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيْثَا السِّنِّ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِما؛ إِذْ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ! لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِما؛ إِذْ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ! أَرنِيْ أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِيْ! مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوْتَ دُونَهُ، وَقَالَ لِي الآخَرُ سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ سِرّاً مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا (١) عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ، حَتَّىٰ ضَرَبَاهُ.

<sup>(</sup>١) حَمَلًا عَلَيْهِ.

وَلَمَّا قُتِل أَبُو جَهْلٍ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَاٰذَا أَبُوْ جَهْلٍ فِرْعَوْنُ هَاٰذِهِ الْأُمَّة».

#### الفَتْحُ المُبيِّنُ:

وَلَمَّا أَسْفَرَتِ الْحَرْبُ عَنِ انْتِصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهَزِيْمَة الْمُشْرِكِيْنَ؛ قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: الله أكبرُ! الحَمْدُ للهِ اللَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه، وصَدَقَ الله العظيمُ: وَعْدَهُ، وَضَدَقَ الله العظيمُ: وَوْلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً أَنْ فَأَتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله وَمْرَانَ: ١٢٣].

وَأَمَرَ بِالقَتْلَىٰ أَنْ يُطْرَحُوا فِي القَلِيْبِ<sup>(۱)</sup>، فَطُرِحُوا فِيْهِ، وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ القَلِيْبِ! هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّيْ حَقًّا».

وَقُتِلَ مِنْ سَرَاةِ الكُفَّارِ يَوْمَ بَدْرِ سَبْعُوْنَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَقُتِلَ مِنْ قُرَيْشِ سَتَّةٌ، وَمِنَ الأَنْصَارِ ثَمَانِيَةٌ.

وفرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَسَارَىٰ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً».

#### وَقْعُ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ:

وَتَوَجَّه رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ مُؤيَّداً مُظَفَّراً، وَقَدْ خَافَه

<sup>(</sup>١) القَلِيْبُ: البِئْرُ.

茶

كُلُّ عَدُوِّ لَهُ بِالمَدِيْنَةِ وَحَوْلَهَا، وَأَسْلَمَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ.

وَوَقَعَتِ النِّيَاحَةُ فِيْ بُيُوْتِ المُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ، وَكَثُرَ البُكَاءُ عَلَىٰ القَتْلَىٰ، وَدَخَلَ الرُّعْبُ فِيْ قُلُوبِ الأَعْدَاءِ.

#### تَعْلِيْمُ غِلْمَانِ المُسْلِمِيْنَ فِدَاءُ الأَسْرَى:

وَعَفَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الأَسْرَىٰ، وَقَبِلَ مِنْهُمُ الفِدَاءَ، وَكَانَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ مَنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَطْلَقَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الأَسَارَىٰ، فَأُطْلِقَ سَرَاحُهُمْ.

وَكَانَ مِنَ الأَسْرَىٰ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَانَ مِنَ الأَسْوَلُ اللهِ وَدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّن تَعَلَّم بِهَاذَا وَصَرَةً مِنَ المُسْلِمِيْنَ الكِتَابَةَ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّن تَعَلَّم بِهَاذَا الطَّرِيْقِ.

وَكَانَ بَنُو قَيْنُقَاعِ أَوَّلَ يَهُوْدٍ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، وَحَارَبُوهُ، وَآذُوا المُسْلِمِينَ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ، وَحَارَبُوهُ، وَآذُوا المُسْلِمِينَ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُم خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حَتَّى نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ، وَشَفَعَ فِيْهِمْ حَلِيْفُهِم عَبِيْفُهِم عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ رَأْسُ المُنَافِقِيْنَ، فَأَطْلَقَهُمْ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ، وَكَانُوا صَاغَةً وَتُجَاراً.



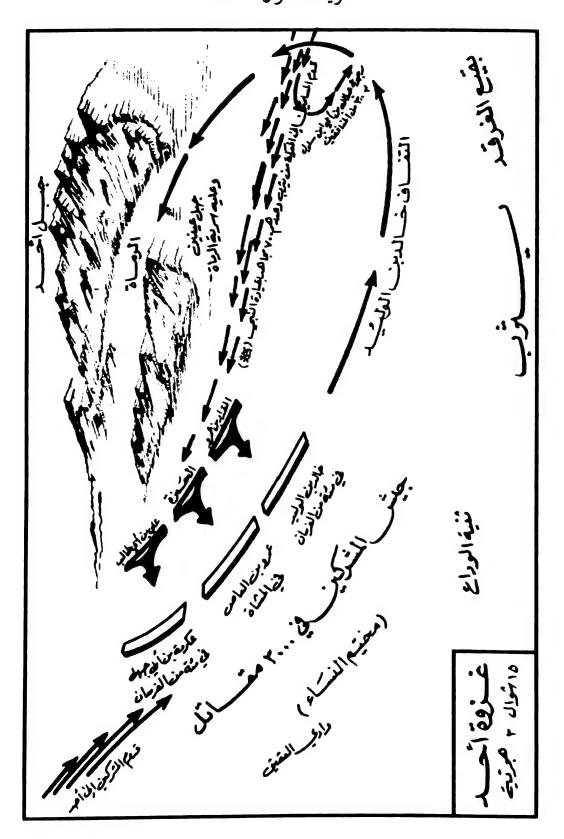

رسم ساحة القتال في غزوة أحد



## غَزْوَةُ أُحُدٍ



#### الحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ وَأَخَذُ الثَّأْرِ:

لَمَّا أُصِيْبَ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَرَجَعَ فَلُّهُمْ (١) إِلَىٰ مَكَّةَ، عَظُمَ المُصَابُ عَلَيْهِمْ، وَمَشَىٰ رِجَالٌ أُصِيْبَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِيْ تِلْكَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِيْ تِلْكَ الْعِيْرِ تِجَارَةٌ، أَنْ يَسْتَعِيْنُوا بِهَلْذَا المَالِ عَلَىٰ حَرْبِ المُسْلِمِيْنَ فَفَعَلُوا، وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ حَرْبِ المُسْلِمِيْنَ فَفَعَلُوا، وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ وَحَرَّضَ الشَّعَرَاءُ النَّاسَ بِشِعرِهِمْ، وَأَثَارُوا فِيْهِمُ الغَيْرَةَ، وَالحَمِيَّةَ.

وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ فِيْ مُنْتَصَفِ شَوَّالَ سَنَةَ ثَلَاثٍ لِلْهِجْرَةِ بِأَبْنَائِهَا وَمَنْ تَابَعَهَا مِنَ القَبَائِلِ، وَخَرَجَ سَادَةُ قُرَيْشٍ بِأَزْوَاجِهِمْ، وَأَقْبَلُوا حَتَّىٰ نَزَلُوا مُقَابِلَ المَدِيْنَةِ.

وَكَانَ مِنْ رَأْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ المُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ وَيَدَعُوْهُمْ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْهِمْ؛ قَاتَلُوهُمْ فِيْهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ

<sup>(</sup>١) فَلُّهم: أي المنهزمون منهم.

عَلْمَ اللّٰهِ الْخُرُوْجَ، وَكَانَ رَأَيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

فَلَمْ يَزَالُوا بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْتَهُ، فَلَمِ مَنَهُ (١) مَ وَنَدِمَ الَّذِيْنَ اقْتَرَحُوا الخُرُوْجَ، فَقَالُوا: فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ، اسْتَكْرَهْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لَأُمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ يُقَاتِلَ».

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي أَلْفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلمَّا كَانُوا بِالشَّوْطِ بَيْنَ المَدِيْنَةِ وأُحُدٍ؛ انْخَزَلَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بِثُلُثِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِيْ.

## فِي مَيْدَانِ أُحُدٍ:

وَمَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ نَزَلَ الشِّعْبَ مِنْ أُحُدٍ، وَهُوَ جَبَلٌ عَلَىٰ نَحْوِ (٣) كِيْلُو مِثْر مِنَ المَدِيْنَةِ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَىٰ أَحُدٍ، وَقَالَ: لَا يُقَاتِلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ نَأْمُرَهُ بِالْقِتَالِ!

<sup>(</sup>١) دِرْعَهُ.

<sup>(</sup>٢) انفَرَدَ وَانْقَطَعَ.

وَتَعَبَّأُ<sup>(۱)</sup> رَسُوْلُ الله عَيْكَ لِلْقِتَالِ، وَهُوَ فِي سَبْعِمِئَةِ رَجُلٍ، وَأُمَّرَ عَلَىٰ الرُّمَاةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، فَقَالَ: «ادْفَعِ الْخَيْلَ عَنَّا بِالنَّبْلِ، لَا يَأْتُوْنَا مِنْ خَلْفِنَا إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا»، وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يَلْزَمُوا مَرْكَزَهُمْ، وَأَنْ لَا يُفَارِقُوهُ وَلَوْ رَأُوا الطَّيْرَ تَتَخَطَّفُ الْعَسْكَرَ، وَلَبِسَ دِرْعاً فَوْقَ دِرْع، وَدَفَعَ اللّواءَ إلى الطَّيْرَ تَتَخَطَّفُ الْعَسْكَرَ، وَلَبِسَ دِرْعاً فَوْقَ دِرْع، وَدَفَعَ اللّواءَ إلى مُصْعَب بْنِ عُمَيْرِ ضَيْعَاهُ.

## مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَتْرَابِ:

وَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الغِلْمَانِ يَوْمَ أُحُدِ لِصِغَرِهِمْ، وَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيْج، وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَشَفَعَ أَبُو رَافِعِ لا بْنِهِ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ ابْنِيْ رَافِعاً رَامٍ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ.

وَعُرِضَ عَلَىٰ رَسُول اللهِ عَلَیْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب، وَهُوَ فِي سَنِّ رَافِع، وَرَدَّه رَسُولُ اللهِ عَلَیْ لِصغره، فَقَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ اللهِ عَلَیْ لِصغره، فَقَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ الْجَزْتَ رَافِعاً وَرَدَدْتَنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ؛ لَصَرَعْتُهُ، وَوَقَعَتِ المُصَارَعةُ بَيْنَهُمَا، فَصَرَعَ سَمُرَةُ رَافِعاً، فَأُجِيْزَ، وَخَرَجَ، وَقَاتَلَ المُصَارَعةُ بَيْنَهُمَا، فَصَرَعَ سَمُرَةُ رَافِعاً، فَأُجِيْزَ، وَخَرَجَ، وَقَاتَلَ يَوْمَ أُحُدِ.

<sup>(</sup>١) تَهَيَّأً.

#### 3/4

#### المَعْرَكَةُ:

وَالْتَقَىٰ النَّاسُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَقَامَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فِي النِّسُوةِ، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلْفَ الرِّجَالِ، عُتْبَةَ فِي النِّسُوةِ، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلْفَ الرِّجَالِ، وَقَاتَلَ يُحَرِّضْنَهُمْ، وَاقْتَتَلَ النَّاسُ، حَتَّىٰ حَمِيَتِ (١) الحَرْبُ، وَقَاتَلَ أَبُو دُجَانَةَ الَّذِيْ أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَوَعَدَهُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ أَبُو دُجَانَةَ الَّذِيْ أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَوَعَدَهُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، حَتَّىٰ أَمْعَنَ فِي النَّاسِ، وَجَعَلَ لَا يَلْقَىٰ أَحَداً إلَّا قَتَلَهُ.

وَقَاتَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ قِتَالاً شَدِیْداً، وَقَتَلَ عَدَداً مِنَ الأَبْطَالِ، لَا یَقِفُ أَمَامَهُ شَیْءٌ، وَکَانَ وَحْشِیٌّ - غُلامُ جُبیْرِ بْنِ الْأَبْطَالِ، لَا یَقِفُ أَمَامَهُ شَیْءٌ، وَکَانَ یَقْذِفُ بِحَرْبةٍ لَهُ قَلَما یُخْطِئ بِهَا مُطْعِم - لَهُ بِالمِرْصَادِ، وَکَانَ یَقْذِفُ بِحَرْبةٍ لَهُ قَلَما یُخْطِئ بِهَا شَیْئاً، وَوَعَدَهُ جُبیْرٌ بِالْعِتْقِ؛ إِنْ قَتَلَ حَمْزَةَ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّه طُعَیْمَةَ یَوْمَ بَدْرٍ، وَکَانَتْ هِنْدُ زَوْجُ أَبِیْ سُفْیانَ تُحَرِّضُهُ کَذٰلِكَ عَلَیٰ قَتْلِ حَمْزَةَ، وشِفَاءِ نَفْسِها، وَحَمَلَ وَحْشِیٌ عَلَیٰ حَمْزَةَ بِحَرْبَتِهِ، فَوَقَعَ شَهِیْداً. فَدَفَعَهَا عَلَیْهِ، فَوَقَعَ شَهِیْداً.

وَقَاتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ قُتِلَ، وَأَبْلَىٰ المُسْلِمُوْنَ بَلَاءً حَسَناً.

#### غَلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ:

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ نَصْرَه عَلَيْهِمْ، وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ، حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) إشْتَدُّتْ.

كَشَفُوا المُشْرِكِيْنَ عَنِ العَسْكَرِ، وَكَانَتِ الهَزِيْمَةُ لَا شَكَّ فِيْهَا، وَوَلَنَتِ الهَزِيْمَةُ لَا شَكَّ فِيْهَا، وَوَلَّتِ النِّسَاءُ مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ.

#### كَيْفَ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ:

وَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ؛ إِذِ انْهَزَمَ المُشْرِكُوْنَ، وَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ، حَتَّىٰ انْتَهَوْ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ الرُّمَاةُ ذٰلِكَ، مَالُوا إِلَىٰ العَسْكَرِ، وَهُمْ مُوقِنُون بِالْفَتْح، وَقَالُوا: يَا قَوْمُ! الْغَنِيْمَةَ! الْغَنِيْمَةَ! فَذَكَّرَهُمْ أَمِيْرُهُمْ عَهْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَسْمَعُوا، وَظَنُّوا أَنْ لَيْسَ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَجْعَةٌ، فَأَخْلُوا الثَّغْرَ(١)، وَخَلُوا ظُهُوْرَ المُسْلِمِيْنَ إِلَى الخَيْل، وَأُصِيْبَ أَصْحَابُ لِوَاءِ المُشْرِكِيْنَ؛ حَتَّىٰ مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ القَوْم، فَأَتَاهُمُ المُشْرِكُوْنَ مِنْ خَلْفِهمْ، وَصَرَخَ صَارِخٌ: «أَلَا! إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ»، فَتَرَاجَعَ المُسْلِمُوْنَ، وَكُرَّ المُشْرِكُوْنَ كَرَّةً وَانْتَهَزُوا الفُرْصَةَ، وَكَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِيْص، وَخَلَصَ العَدُوُّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ حَتَّىٰ وَقَعَ لِشِقِّهِ، وَأُصِيْبَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَشُجَّ فِيْ وَجْهِهِ، وَجُرِحَتْ شَفَتُه ﷺ لِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وَجَعَلَ الدُّمُ يَسِيْلُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَيَمْسَحُهُ، وَيَقُوْلُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا(٢) وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ؟!».

<sup>(</sup>١) مَوْضِعُ المَخَافَةِ مِنْ جَانِبِ العَدُوِّ.

<sup>(</sup>٢) يعني: أدموا.

وَلَا يَعْلَمُ المُسْلِمُوْنَ بِمَكَانِهِ، فَأَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ضَيْ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ضَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَرَفَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ، حَتَّىٰ اسْتَوىٰ قَائِماً، وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانِ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ عَلَيْهُ وَابْتَلَعَهُ.

وَلَمْ تَكُنْ فَرّةً، إِنَّمَا كَانَتْ جَوْلَةً يُضْطَرُّ إِلَيْهَا الجَيْشُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ كَرّةً.

وَمَا أَصَابَ المُسْلِمِيْنَ ـ مِنْ نَكْسَةٍ وَمِحْنَةٍ، وَمَا أُصِيْبُوا بِهِ مِنْ خَسَارَةٍ فِي النُّفُوسِ، وَشَهَادَةِ مَنْ كَانَ قُوَّةً لِلإِسْلَامِ مِنْ خَسَارَةٍ فِي النُّفُوسِ، وَشَهَادَةِ مَنْ كَانَ قُوَّةً لِلإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَنَاصِراً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلدِّيْنِ ـ إِنَّمَا كَانَ نَتِيْجَةً وَالمُسْلِمِيْنَ، وَنَاصِراً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلدِّيْنِ لِلرَّمَاةِ، وَعَدَم تَمَسُّكِهِمْ بِتَعَالِيْمِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَأَمْرِهِ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### رَوَائِعٌ مِنَ الحُبِّ وَالفِدَاءِ:

نَزَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ إِحْدَىٰ الحَلْقَتيْنِ مِنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، وَنَزَعَ الأُخْرَىٰ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، وَنَزَعَ الأُخْرَىٰ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ

الأُخْرَىٰ، فَكَانَ سَاقِطَ الثَّنِيَّتَيْنِ، وَتَرَّسَ أَبُو دُجَانَةَ بِنَفْسِهِ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، حَتَّىٰ كَثُرَ فِيْهِ النَّبُلُ، وَرَمَىٰ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وقَاصٍ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُعُونَ وَيُعُونَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُعُونُ وَيَعُونُ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَعُولُ: «ارْم فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي!».

وَأُصِيْبَتْ عَيْنُ قَتَادَة بْنِ النَّعْمَانِ؛ حَتَّىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ، فَرَدَّهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، فَكَانَتْ أَحْسَنَهُمَا وَأَحَدَّهُمَا، وَقَصَدَهُ المُشْرِكُونَ، يُرِيْدُوْنَ مَا يَأْبَاهُ الله، فَحَالَ دُوْنَهُ نَفَرٌ نَحْوَ عَشَرَةٍ؛ الله مُشْرِكُوْنَ، يُرِيْدُوْنَ مَا يَأْبَاهُ الله ، فَحَالَ دُوْنَهُ نَفَرٌ نَحْوَ عَشَرَةٍ؛ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، وَجَالَدَهُمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله، تَرَّسَ عَلَيْهِ بِيدِهِ يَقِيْ بِهَا رَسُوْلَ الله عَلَيْ فَأُصِيْبَتْ أَنَامِلُهُ، وَشُلَّتْ يَدُه، وَلَي يَعْلُو صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ وَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ وَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ مَحْلَسَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ؛ حَتَىٰ صَعِدَهَا، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً.

وَلَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ؛ لَمْ يَنْهَزِمْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - وَتَقَدَّم، فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَلَقِيهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ أَنَسٌ: وَاها لِرِيْحِ الجَنَّةِ يَا سَعْدُ! إِنِّي أَجِدُهَا دُوْنَ أُحُدٍ.

وَانْتَهَىٰ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ إِلَىٰ رِجَالٍ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ أَلقَوْا بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُم؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُوْمُوا



فَمُوْتُوا عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُبِلَ.

يَقُوْلُ أَنَسٌ ضَعِظِهِ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ ضَرْبَةً، فَمَا عَرَفَه إِلَّا أُخْتُه، عَرَفَتُهُ بَبَنَانِهِ.

وَقَاتَلَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ فِي خَمْسَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ دُونَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ يُقْتَلُونَ دُوْنَه رَجُلاً، ثُمَّ رَجُلاً، فَقَاتَل زِيَادٌ حَتَّىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ : أَذْنُوْهُ مِنِّي، فَأَدْنَوْهُ مِنْهُ، فَوَسَّدَه قَدَمَهُ، فَمَاتَ وَخَدُّه عَلَىٰ قَدَم رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ.

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ أَعْرَجَ، شَدِيْدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَبْنَاءٍ شَبَابٍ، يَغْزُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ أَرْبَعَهُ أَبْنَاءٍ شَبَابٍ، يَغْزُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ أُحُدٍ؛ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ بَنُوْهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكَ رُخْصَةً، فَلَوْ قَعَدْتَ وَنَحْنُ نَكْفِيْكَ، وَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ.

فَأَتَىٰ عَمْرُو رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ بَنِيَّ هَا وُلَاءِ يَمْنَعُونَنِي أَنْ أُجَاهِدَ مَعَكَ، وَوَاللهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ أَنْ أُسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ هَاذِهِ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ، «أَمَّا أَنْتَ؛ فَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ»، وَقَالَ لِبَنِيْهِ: «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ»، وَقَالَ لِبَنِيْهِ: «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ اللهُ يَرْزُقُه الشَّهَادَةَ!» فَخَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْداً.

يَقُوْلُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ضَيْفَهُ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ عَيْفَةِ يَوْمَ أُحُدٍ أَطُدُ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيْع، فَقَالَ لِيْ: «إِنْ رَأَيْتَهُ؛ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي

1

السَّلَام، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: كَيْفَ تَجِدُك؟»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَيْنَ القَتْلَىٰ فَأَتَيْتُهُ؛ وَهُو بِآخِرِ رَمَقٍ (١)، وَفِيْهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَضَرْبةٍ بِسَيْفٍ، وَرَمْيةٍ بِسَهْم، فَقُلْتُ: يَا سَعْدُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَخْبِرْنِيْ كَيْفَ تَجِدُك؟ فَقَالَ: وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ السَّلَامُ، وَقُلْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ رِيْحَ الجَنَّةِ، وَقُلْ لِقَوْمِيَ اللهِ عَنْ لَلهُ إِنْ خُلِصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الل

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ فِي ذَٰلِكَ اليَوْم:

اللهم! إِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَىٰ العَدُّوَّ غَداً فَيَقْتُلُونِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا (٣) بَطْنِيْ، وَيَجْدَعُوا (٤) أَنْفِيْ وَأُذُنِي، ثُمَّ تَسْأَلُنِي: فِيْمَ ذَاكَ؟ فَأَقُوْلُ: فِيْكَ!

#### عَوْدَةُ المُسْلِمِيْنِ إِلَىٰ مَرْكَزِهِمْ:

وَلَمَّا عَرَفَ المُسْلِمُوْن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَضُوا بِهِ، وَنَهَضَ مَعَهُمْ نَحْوَ الشِّعْبِ، وَأَدْرَكَهُ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَيْ مَعَهُمْ نَحْوَ الشِّعْبِ، وَأَدْرَكَهُ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَيْ

<sup>(</sup>١) بَقِيَّةُ الرُّوْحِ، وَآخِرُ النَّفَسِ.

<sup>(</sup>٢) تَتَحَرَّكُ بِالنَّظَرِ.

<sup>(</sup>٣) يَشُقُّوا.

<sup>(</sup>٤) يَقْطَعُوا.

مُحَمَّد! لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَوْتَ! وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «دَعُوْهُ»، فَلَمَّا دَنَا تَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقِهُ الحَرْبَةَ مِنْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ، وَطَعَنَه فِيْ عُنُقِهِ طَعْنَةً تَقَلَّبَ بِهَا عَنْ فَرَسِه مِرَاراً.

وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَمَلاً دَرَقَتَهُ (١) مَاءً، وَغَسَلَ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ لَبِنْتُ الرَّسُوْلِ لَ تَغْسِلُهُ، وَعَلِيٌّ وَجُهِهِ الدَّمَ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ المَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ يَسْكُبُ المَاءَ لِا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً؛ أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَلْصَقَتْهَا، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَأَمُّ سُلَيْمٍ تَنْقُلَانِ القِرَبَ عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ، فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْطٍ تَزْفِرُ (٢) لَهُمَا القِرَبَ. القَوْمِ، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْطٍ تَزْفِرُ (٢) لَهُمَا القِرَبَ.

وَوَقَعَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، وَالنِّسْوَةُ الَّلائِيْ مَعَهَا يُمَثِّلْنَ بِالْقَتْلَىٰ مِنَ المُسْلِمِيْن، يُجَدِّعْنَ الآذَانَ وَالآنُف، وَبَقَرَتْ عَنْ كَبِدِ حَمْزَةَ، فَمَضَغَتْها، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُسِيْغَهَا فَلَفَظَتْها.

وَلَمَّا أَرَادَ أَبُوْ سُفْيَانَ الْأَنْصِرَافَ؛ أَشْرَفَ عَلَىٰ الجَبَلِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: إِنَّ الحَرْبَ سِجَالٌ، يَوْمٌ بِيَوْمٍ، اعْلُ هُبَلُ!

<sup>(</sup>١) الدَّرَقَةُ (بفتحتين): التُّرْسُ مِنْ جُلُوْدٍ، لَيْسَ فِيْهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَبٌ.

<sup>(</sup>٢) تَزْفِرُ: تَسْتَقِيْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ، فَقُلْ: اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ، لَا سَوَاءُ، فَقَتْلَانًا فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا سَوَاءُ، فَقَتْلَانًا فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا العُزَّىٰ، وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَجِيْبُوْهُ!» قَالُوا: مَا نَقُوْلُ؟ قال: «قُوْلُوا: اللهُ مَوْلَانَا، وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ».

وَلَمَّا انْصَرَفَ، وَانْصَرَفَ المُسْلِمُوْنَ؛ نَادَىٰ: "إِنَّ مَوْعِدَكُم بَدْرٌ لِلْعَامِ القَابِلِ»، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: "قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَوْعِدٌ».

وَفَرَغَ النَّاسُ لِقَتْلَاهُمْ، وَحَزِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حَمْزةَ، وَكَانَ عَمَّهُ، وَأَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالمُقَاتِلَ دُوْنَهُ.

#### صَبْرُ امْرَأةٍ مُؤْمِنَةٍ:

وَأَقْبَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَخَاهَا لأَبِيْهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ لابْنِهَا الزُّبيرِ بْنِ العَوَّامِ: «الْقَهَا، فَأَرْجِعْها، لَا تَرَىٰ مَا بِأَخِيْهَا!» فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجِعِي! قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجِعِي! قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِلَ بِأَخِيْ، وَذَلِكَ فِي اللهِ، لأَحْتَسِبَنَّ، وَلأَصْبِرَنَّ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَتَتُهُ فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَرْجَعَتْ، وَاسْتَغْفَرَتْ لَلهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَرْجَعَتْ، وَاسْتَغْفَرَتْ لَلهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَدُونَ.

## كَيْفَ دُفِنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ؟

وَقُتِل مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، صَاحِبُ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَنْعَمِ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ، فَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ أَنْعَمِ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ، فَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: بَدَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُه، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَه، وَاجْعَلُوا عَلَىٰ رِجْلِهِ الإِذْخِرَ»(١).

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْل: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ؛ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيْدٌ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ يَومَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

#### إِيْثَارُ النِّسَاءِ لِرَسُّولِ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) حَشِيْشٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.

<sup>(</sup>٢) جَلَلٌ: أَيْ: هَيِّنٌ يَسِيْرٌ.

خُرُوْجُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي أَثْرِ الْعَدُّوِّ، وَاسْتِمَاتَتُهُمْ فِي نُصْرَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ:

وَتَلَاوَمَ المُشْرِكُوْنَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَمْ تَصْنَعُوا شَيْعاً، أَصَبْتمْ بِشَوْكَةِ القَوْمِ، وَحَدِّهم ثُمَّ تَرَكْتُمُوْهُمْ، وَلَمْ تَبْتُرُوْهُمْ (1)! فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ العَدُوِّ.

هَاذَا، وَالمُسْلِمُوْنَ مُثْخُنُونَ بِالجِرَاحِ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ مِنْ يَوْمِ الأَّحَدِ؛ أَذَّنَ مُؤذِّنُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فِي النَّاسِ بِالخُرُوْجِ فِيْ طَلَبِ العَدُوِّ، وَأَذَّنَ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَر يَوْمَنَا العَدُوِّ، وَأَذَّنَ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَر يَوْمَنَا بِالأَمْسِ، وَمَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَّا جَرِيْحٌ ثَقِيْلٌ، فَحَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَانْتَهَوْا إِلَىٰ حَمْراءِ الأَسَدِ، وَهِي مِنَ المَدِيْنَةِ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ، فَأَقَامَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالثَّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ المَدِيْنَةِ. وَالمُسْلِمُوْنَ الإِثْنَيْنَ وَالثَّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

وَقَدِ اسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يَوْمَ أُحُدِ سَبْعُونَ، أَكْثَرُهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلاً.

## أَحَبُّ إِلَىٰ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ:

وَفِي سَنَةِ ثَلَاثٍ لِلْهِجْرَةِ طَلَبَتْ عَضْلٌ وَالقَارَّةُ نَفَراً مِنَ المُسْلِمِيْنَ لِيُعَلِّمُ مِنْ مَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ سِتَّةً مِنْ المُسْلِمِيْنَ لِيُعَلِّمُوهُمْ، فَبَعَثَ مَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ سِتَّةً مِنْ

<sup>(</sup>١) لَمْ تَبْتُروْهُمْ: لَمْ تَقْطَعُوْهُمْ.

أَصْحَابِهِ، مَعَهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ السَّرِيَّةِ، فَغَدَرُوا بِالجَمَاعَةِ، وَقُتِلَ أَكْثَرُهم.

وَأَخْرَجُوا زَيْداً مِنَ الْحَرَمِ؛ لِيَقْتُلُوه، وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيْهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا زَيْدُ! أَتُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً عِنْدَنَا الآنَ فِيْ مَكَانِكَ وَأَنَّكَ فِي اللهَ يَا زَيْدُ! أَتُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ أَهْلِكَ، قَالَ: وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ أَهْلِكَ، قَالَ: وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ تُصِيْبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيْهِ؛ وَأَنِّي جَالِسٌ فِيْ أَهْلِيْ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَداً يُحِبُ أَحَداً كَحُبً أَصْدَا يُحِبُ أَحَداً كَحُبً أَصْحَاب مُحَمَّدٍ مُحَمَّداً! ثُمَّ قُتِل.

وَأَمَّا خُبَيْبٌ؛ فَلَمَّا جَاؤُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ، قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمُ أَنْ تَدَعُوْنِي حَتَّىٰ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَافْعَلُوا! قَالُوا: دُوْنَكَ فَارْكَعْ، فَوَلَكَ فَارْكَعْ، فَوَلَكَ مَرَكْعَتَيْنِ، أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ القَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعاً مِنَ القَيْلِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْشَدَ بَيْتَيْن:

فَلَسْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ وَذَٰلِكَ فِي اللهِ مَلْ مُسْلِماً يُبارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ<sup>(١)</sup> شِلْوِ<sup>(١)</sup> مُمَزَّعِ<sup>(١)</sup> وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِللهِ وَإِنْ يَشَا يُبارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ<sup>(١)</sup> شِلْوِ<sup>(١)</sup> مُمَزَّعِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) أَوْصَال: جَمْعُ: وَصْلٍ بِفَتْحِ الوَاوِ؛ كُلُّ عُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ.

<sup>(</sup>٢) شِلْو: (بِكَسْرِ الشَّيْنِ): العُضْوُ مِنْ أَعْضَاءِ اللَّحْم.

<sup>(</sup>٣) مَزَّع الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ جِدُّ تَفْرِيْقٍ.

#### بِئْرُ مَعُونَةً:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ طَلَبٍ مِنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ لِيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَانُوا سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ لِيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَانُوا سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِيْن، فَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلوا بِئرَ مَعُوْنَة، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلُ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عُصَيَّةُ، وَرِعْلٌ، وَذَكْوَانُ، فَعَشوا القَوْم، وَبَائِلُ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عُصَيَّةُ، وَرِعْلٌ، وَذَكْوَانُ، فَعَشوا القَوْم، وَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ؛ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ وَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ؛ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ قَالَكُوا حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، إلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، عَاشَ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، إلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، عَاشَ حَتَّىٰ قُتِلُ يَوْمَ الخَنْدَقِ شَهِيْداً.

### كَلِمَةٌ قَتِيْلٍ كَانَتْ سَبَباً لِإسْلامِ القَاتِلِ؛

وَفِي هَاٰذِهِ السَّرِيَّةِ قُتِلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحانَ، قَتَلَه جَبَّارُ بْنُ مِلْمَٰی، وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامِهِ كَلِمَةً قَالَهَا حَرَامٌ؛ وَهُوَ يَجُوْدُ سَلْمَٰی، وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامِهِ كَلِمَةً قَالَهَا حَرَامٌ؛ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، يَقُوْلُ جَبَّارٌ: إِنَّ مِمَّا دَعَانِي إِلَىٰ الإِسْلَامِ أَنِّي طَعَنْتُ رِبُعْتِهِ، فَنَظُرْتُ إِلَىٰ سِنانِ الرُّمْحِ رَجُلاً مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِرُمْحِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ سِنانِ الرُّمْحِ رَجُلاً مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِرُمْحِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ! فَقُلْتُ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ صَدْرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: فُرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ! فَقُلْتُ بَعْدَ فِي نَفْسِيْ: مَا فَازَ؟! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ؟! حَتَّىٰ سَأَلْتُ بَعْدَ فِي نَفْسِيْ: مَا فَازَ؟! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ؟! حَتَّىٰ سَأَلْتُ بَعْدَ فَيْلُتُ وَلَهِ، فَقَالُوا: لِلشَّهادَةِ، فَقُلْتُ: فَازَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ سَبَاً لإِسْلَامِهِ.

# إِجْلاءٌ بَنِي النَّضِيْرِ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ بَنِي النَّضِيْرِ - وَهُمْ قَبِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنَ النَّهُودِ - يَسْتَعِيْنُهُمْ فِيْ دِيَةِ قَتِيْلَيْنِ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَبنِيْ عَامِرٍ عَقْدٌ وَحِلْفٌ، فَرَقُوا فِي الكَلَامِ وَوَعَدُوا النَّضِيْرِ، وَلَكِنَّهُمْ أَضْمَرُوا الغَدْرَ وَالاغْتِيَالَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَاعِداً إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إنَّكُم فَاعِداً إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إنَّكُم لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ هَلَهِهِ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ مَثْلُ حَالِهِ هَلْذِهِ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ هَلَا اللهِ عَلَىٰ مَثْلُو مَلْ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ فَاللَّهُ وَعَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ فَا اللَّهُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ.

وَأَتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ القَوْمُ، فَقَامَ، وَخَرَجَ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِیْنَةِ، وَأَمرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالتَّهَیُّو فَقَامَ، وَخَرَجَ رَاجِعاً إِلَیْ المَدِیْنَةِ، وَأَمرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالتَّهیُّو فِلْکَ لِحَرْبِهِمْ، وَالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ، ثُمَّ سَارَ بِالنَّاسِ، حَتَّیٰ نزلَ بِهِمْ، وَذٰلِكَ فِي شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَیَالٍ، وَقَذَفَ اللهُ فِی شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَیَالٍ، وَقَذَفَ الله فِی شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَیَالٍ، وَقَذَفَ الله فِی قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وَسَأَلُوا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ یُجْلِیَهُمْ، وَیَکُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ ، عَلَیٰ أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا السِّكَاحَ، فَقَبِلَ، وَاحْتَمَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهَا الإِبلُ.

وَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ المُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ.

#### غزوة ذات الرفاع؛

وَفِي سَنَةِ أَرْبِعِ غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَجْداً، فَسَارَ حَتَّىٰ نَزَلَ نَخُلاً، وَقَدْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا سِتَّةً بَيْنَهُمْ بَعِيْرٌ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارُهَا، فَكَانُوا يَلُفُونَ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمُ الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ: ﴿ غَزُوةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ .

وَتَقَارِبَ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ، وَقَدْ خَافَ النَّاسُ بَعْضَهُم بَعْضاً، حَتَّىٰ صَلَّىٰ رَسُوْلُ اللهِ يَنْ إِلنَّاسِ صَلَاةَ الخَوْفِ.



#### خريطة غزوة الخندق



## غَزُوَةُ الخَنْدَقِ



## أَوۡ غَٰزُوَةُ الْأَحۡزَاب

وَفِي شَوَّالَ سَنَةَ خَمْسٍ كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، أَوْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، أَوْ غَزْوَةُ الأَحْزَابِ، وَكَانَتْ مَعْرَكةً حَاسِمَةً وَمِحْنةً ابْتُلِي فِيْهَا المُسْلِمُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن ابْتِلَاءً لَمْ يُبْتَلَوْا بِمِثْلِهِ، وَفِيْهَا يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن ابْتِلَاءً لَمْ يُبْتَلُوا بِمِثْلِهِ، وَفِيْهَا يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن الْمُؤْمِنُونَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ وَنَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا (إِلَّ شَدِيدًا﴾ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا (إِلَّ شَدِيدًا﴾ [الأَحْزَاب: ١٠ ـ ١١].

وَكَانَ سَبَبَهَا اليَهُوْدُ، فَقَدْ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي النَّضِيْر، وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي وَائِل، فَقَدِمُوا عَلَىٰ قُرَيْشٍ مَكَّةَ، فَدَعَوْهُم إلىٰ حَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قُرَيْشٍ مَكَّةَ، فَدَعَوْهُم إلىٰ حَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ وَكَانُوا قَدْ جَرَّبُوْهَا، وَاكْتَوَوْا بِنَارِها، فَصَارُوا يَتَهيَّبُوْنَهَا، وَيَوْهَا مُولَا فَلُهُ الوَفْدُ اليَهُودِيُّ، وَهَوَّن أَمْرَها، وَيَوْهَدُونَ فِيْهَا، فزيَّنَها لَهُمُ الوَفْدُ اليَهُودِيُّ، وَهَوَّن أَمْرَها، وَقَالُوا: إِنَّا سَنَكُوْنُ مَعَكُمْ حَتَىٰ نَسْتَأْصِلَهُ، فَسَرَّ ذٰلِكَ قُرَيْشاً، وَنَشِطُوا لِمَا دَعُوْهُمْ إِلَيْهِ، وَاجْتَمَعُوا لِذٰلِكَ، وَاتَّعَدُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَنَشِطُوا لِمَا دَعُوْهُمْ إِلَيْهِ، وَاجْتَمَعُوا لِذٰلِكَ، وَاتَّعَدُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ

\*\*\*

الوَفْدُ، فَجَاءَ غَطَفَانَ، فَدَعَاهَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَطَافَ فِي القَبَائِلِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ. وَعَرَضَ عَلَيْهِا مَشْرُوعَ غَزْوِ المَدِيْنَةِ، وَمُوَافَقَةَ قُرَيْشِ عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ شُرُوْطٍ، وَحَشَدَتُ<sup>(١)</sup> قُرَيْشُ أَرْبَعَةَ آلافِ مُقَاتِلٍ، فَكَانُوا عَشَرةَ آلافٍ، وَعَطَفَانُ ستَّةَ آلافٍ مُقَاتِلٍ، فَكَانُوا عَشَرةَ آلافٍ، وَأُسْنِدتْ قِيَادَةُ الجَيْشِ إِلَىٰ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ.

#### الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ:

وَقَرَّرَ المُسْلِمُوْنَ التَّحَصُّنَ فِي المَدِيْنَةِ وَالدِّفَاعَ عَنْهَا، وَكَانَ جَيْشُ المُسْلِمِيْنِ لَا يَزِيْدُ عَنْ ثَلاثةِ آلافِ مُقَاتِلِ.

هُنَالِكَ أَشَارَ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ بِضَرْبِ الخَنْدَقِ عَلَىٰ المَدِيْنَةِ، قَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ إِذَا تَخَوَّفْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا، وَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَأْيَهُ، فَأَمَرَ بِحَفْرِ الخَيْلَ، خَنْدَقْنا عَلَيْنَا، وَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَأْيَهُ، فَأَمَرَ بِحَفْرِ الخَيْدَةِ فِي الجَانِبِ المَكْشُوْفِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ اقْتِحَامُ (٢) العَدُوِّ. الخَنْدَقِ فِي الجَانِبِ المَكْشُوْفِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ اقْتِحَامُ (٢) العَدُوِّ.

وَقَسَّمَ رَسُوْلُ الله ﷺ الخَنْدَقَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ أَرْبَعِيْنَ ذِرَاعاً.

#### رُوْحُ المُسَاوَاةِ وَالمُوَاسَاةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْن:

وَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَفْرِ الخَنْدَقِ؛ تَرْغِيْباً لِلْمُسْلِمِيْنَ

<sup>(</sup>١) جَمَعَتْ.

<sup>(</sup>٢) هُجُوْم.

11/2

فِي الأَجْرِ، وَعَمِلَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْهِ، فَدَأَبَ<sup>(۱)</sup> فِيْهِ، وَدَأَبُوا، وَكَانَ البَرْدُ شَدِيْداً، وَلَا يَجِدُوْنَ مِنَ القُوْتِ إِلَّا مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ، وَقَدْ لَا يَجِدُونَهُ.

يَقُوْلُ أَبُو طَلْحَةً: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الجُوْعَ، وَرَفَعْنا عَنْ بَطْنِه عَنْ بَطْنِه عَنْ عَنْ بَطْنِه عَنْ بَطْنِه عَنْ جَجَرٍ، فَرَفَع رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِه عَنْ حَجَرِيْنِ.

وَكَانُوا مَسْرُورِيْنَ، يَحْمَدُونَ اللهَ، وَيَرْتَجِزُونَ، وَلَا يَشْكُوْنَ، وَلَا يَشْكُوْنَ، وَلَا يَشْكُوْنَ،

يَقُوْلُ أَنَسٌ ضَلِيَهُ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِي غَداةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوْع؛ قَالَ: يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوْع؛ قَالَ:

«اللهم! إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَةِ».

فَقَالُوا مُجِيْبِيْنَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَىٰ الجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

وَعَرَضَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي بَعْضِ الخَنْدَقِ صَخْرَةٌ عَظِيْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، لَا تَأْخُذُ فِيْهَا المَعَاوِلُ، فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) اسْتَمرَّ فِي الجِدِّ والتَّعَبِ.



رَآهَا أَخَذَ المِعْوَلَ، وَقَالَ: «بِاسْمِ اللهِ»، وَضَرَبَ ضَرْبَةً، فَكَسَرَ ثُلُثَهَا، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الشَّام، وَاللهِ! إِنِّي لأَبْصِرُ قُصُوْرَهَا الحُمْرَ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ». ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ، فَقَطَع لأُبْصِرُ قُصُورَهَا الحُمْرَ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ». ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَة، وَللهِ! إِنِّي ثُلُثاً آخَرَ، فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ فَارِسَ، وَاللهِ! إِنِّي لأُبْصِرُ قَصْرَ المَدَائِنِ الأَبْيَضَ». ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «باسْم اللهِ»، فقطع بقية الحَجَرِ، فَقَالَ: «اللهُ أكبرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ اللهُ أكبرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ اللهُ أكبرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ اللهِ اللهُ المَدَائِنِ الأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكانِي السَاعَة».

#### المعجزاتُ النَّبويةُ في الغزوة:

وَظَهَرتِ المُعْجِزَاتُ عَلَىٰ يَدِ الرَّسُوْلِ ﷺ فَإِذَا اشْتَدَّتْ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ فِیْ بَعْضِ الخَنْدَقِ کُدْیَةٌ (۱)؛ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ المُسْلِمِیْنَ فِیْ بَعْضِ الخَنْدَقِ کُدْیَةٌ (۱)؛ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِیْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ یَدْعُو بِهِ، وَنَضَحَ ذٰلِكَ المَاءَ عَلَیٰ یَدْعُو بِهِ، وَنَضَحَ ذٰلِكَ المَاءَ عَلَیٰ یَلْکَ الکَانِیْهِ، فَانْهَالَتْ وَعَادَتْ كَالْكَثِیْبُ (۲).

وَظَهَرتِ البَرَكَةُ فِي طَعَامٍ قَلِيْلٍ، فَشَبِعَ بِهِ عَدَدٌ كَبِيْرٌ، وَكَفَىٰ الجَيْشَ كُلَّهُ.

### إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ:

وَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ، وَغَطَفانُ بِتَوَابِعِهِمْ، فَنَزَلُوا أَمَامَ المَدِيْنَةِ،

<sup>(</sup>١) كُدْيَةٌ: الأَرْضُ الصُّلْبَةُ الغَلِيْظَةُ، أَوِ الصَّفَاةُ العَظِيْمَةُ الشَّدِيْدَةُ.

<sup>(</sup>٢) الكَثِيْبُ: التَلُّ مِنَ الرَّمْلِ.

11:

وَكَانُوا عَشَرَةَ آلافٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُون فِي ثَلَاثةِ آلافٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ الخَنْدَقُ.

وَكَانَ بَيْنَ المُسْلِمِیْنَ وَبَیْنَ بَنِیْ قُریْظَةً عَقْدٌ وَعَهْدٌ، فَحَمَلَهُمْ حُمَیُ بُنُ أَخْطَب مسیّد بَنِی النّضِیْرِ عَلَیٰ نَقْضِ العَهْدِ، وَقَدْ فَعَلَ خُیی بُنُ أَخْطَب مسیّد بَنِی النّضِیْرِ عَلَیٰ نَقْضِ العَهْدِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ امْتِنَاعِ وَتَرَدُّدٍ، وَتَحَقَّقَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ البّلاء، وَاشْتَدَّ الخَوْفُ، وَنَجَمَ النّفَاقُ مِنْ بَعْضِ المُنَافِقِیْنَ، وَهَمَّ البَلَاءُ، وَاشْتَدَّ الخَوْفُ، وَنَجَمَ النّفَاقُ مِنْ بَعْضِ المُنَافِقِیْنَ، وَهَمَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَقْدِ الصَّلْحِ بَیْنَهُ وَبَیْنَ غَطَفَانَ عَلَیٰ أَنْ یُعْطِیهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَقْدِ الصَّلْحِ بَیْنَهُ وَبَیْنَ غَطَفَانَ عَلَیٰ أَنْ یُعْطِیهُمْ ثُلُوا ثُلُثَ ثِمَارِ المَدِیْنَةِ، رِفْقاً بِالأَنْصَارِ، وَتَحْفِیْفاً عَنْهُمْ، فَقَدِ اسْتَقَلُّوا بِأَكْبِرِ نَصِیْبِ مِنْ أَعْبَاءِ الحَرْبِ.

ثُمَّ عَدَلَ عَنْ ذَٰلِكَ، بَعْدَمَا رَأَىٰ مِنْ سَعْدِ بِنْ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ النَّبَاتَ وَالاَسْتِقَامَةَ وَالصُّمُودَ أَمَامَ العَدُوِّ، وَالإِبَاءَ، فَقَالَ: عُبَادَةَ النَّبُولَ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ كُنَّا نحن وَهَ وُلَاءِ عَلَىٰ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ اللهَ، وَلَا نَعْرِفُه، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنْهَا تَمْرَةً الأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ الله وَلَا نَعْرِفُه، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنْهَا تَمْرَةً إِلَّا قِرِىٰ (١)، أَوْ بَيْعاً، أَفَحِيْنَ أَكْرَمَنا الله بِالإِسْلَامِ، وَهَدَانَا لَهُ، وَأَعْرَنَا بِكَ وَبِهِ، نُعْطِيْهِمْ أَمْوَالنا؟! وَاللهِ مَالَنَا بِهَاذَا مِنْ حَاجَةٍ، وَاللهِ لا نُعْطِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ وَاللهِ لا نُعْطِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله يَعْلِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله يَعْلِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله يَعْلِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله يَعْلِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، وَاكَ».

<sup>(</sup>١) القِرَىٰ: الضّيافَةُ.

#### بَيْنَ فَارِس الْإِسْلَامِ وَفَارِس الْجَاهِلِيَّةِ:

وَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ وَالمُسْلِمُوْنَ، وَعَدُوَّهُمْ مُحاصِرُوْهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ أَقْبَلُوا تُسْرِعُ بِهِمْ خَيْلُهُمْ، حَتَىٰ وَقَفُوا عَلَىٰ الخَنْدَقِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوا: وَاللهِ، إِنَّ هَاذِهِ لَمَكِیْدَةٌ مَا كَانَتِ العَرَبُ تَكِیْدُها!.

ثُمَّ تَيَمَّمُوا مَكَاناً ضَيِّقاً مِنَ الحَنْدَقِ، فَضَرَبُوا خَيْلَهُمْ، فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِيْ أَرْضِ المَدِيْنَةِ، وَمِنْهُمُ الفَارِسُ فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِيْ أَرْضِ المَدِيْنَةِ، وَمِنْهُمُ الفَارِسِ، المَشْهُوْرُ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ، الَّذِيْ كَانَ يُقَوَّمُ بِأَلْفِ فَارِسٍ، فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ إَفَ فَبَرَزَ لَهُ عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ فَيَهِنَهُ، فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ إِفَبَرَزَ لَهُ عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ فَيَهُنَهُ، فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: يَا عَمْرُو! إِنَّكَ كُنْتَ عَاهَدْتَ اللهَ لَا يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُورَيْشِ إِلَى إِحْدَىٰ خَلَتَيْنِ، إلَّا أَخَذْتَهَا مِنْهُ.

قَالَ: أَجَلْ.

قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنِّي أَدْعُوْكَ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُوْلِهِ وَإِلَىٰ الإِسْلَامِ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِيْ بِذَٰلِكَ.

قَالَ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ النِّزَالِ.

فَقَالَ لَهُ: لِمَ يَا ابْنَ أَخِي! فَوَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ.

قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ضَالِحُنهُ: لَكِنِّي وَاللهِ! أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ.

فَحَمِيَ عَمْرٌ و عِنْدَ ذَٰلِكَ، فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهُ، وَضَرَبَ وَجَهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ، فَتَنَازَلَا وَتَجَاوَلَا، فَقَتَلَهُ عَلِيٍّ ضَلِيًّا.

### أمُّ تُحَرِّضُ ابْناً عَلَىٰ القِتَالِ وَالشَّهَادَةِ:

تَقُوْلُ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَكَانَتْ مَعَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ فِي حِصْنِ بَنِيْ حَارِثَةَ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الحِجَابُ: مَرَّ مَعَاذٍ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَصِيْرَةٌ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَصِيْرَةٌ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ كُلُّهَا، وَهُو يَرْتَجِزُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: الْحَقْ ابْنِي! فَقَدْ وَاللهِ! كُلُّهَا، وَهُو يَرْتَجِزُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: الْحَقْ ابْنِي! فَقَدْ وَاللهِ! تَأَخَرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ فَقَلْتُ لَهَا: يَا أَمَّ سَعْدٍ! وَاللهِ! لَوَدِدْتُ أَنَّ دِرْعَ سَعْدٍ كَانَتْ أَسْبَغَ مِمَّا هِيَ! وَكَانَ مَا تَحَوَّفَتُهُ لَوَدِدْتُ أَنَّ دَرْعَ سَعْدٍ كَانَتْ أَسْبَغَ مِمَّا هِيَ! وَكَانَ مَا تَحَوَّفَتُهُ عَائِشَةُ وَعِيْنًا فَرُمِي سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِسَهْمٍ، فَقَطَعَ مِنْهُ الأَكْحَلَ (١)، وَمَاتَ شَهِيْداً فِيْ غَزْوَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةً.

### وَللهِ جُنُودُ السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ:

أَحَاطَ المُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ حَتَّىٰ جَعَلُوْهُمْ فِيْ مِثْلِ الْحِصْنِ مِنْ كَتَائِبِهِمْ، فَحَاصَرُوْهُمْ قَرِيْباً مِنْ شَهْرٍ، وَأَخَذُوا بِكُلِّ نَاحِيَةٍ، وَاشْتَدَّ البَلَاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُوْلَ اللهِ وَاشْتَدَّ البَلَاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُوْلَ اللهِ وَاشْتَدَّ البَلَاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُوْلَ اللهِ وَاشْتَدَّ البَلَاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّهُ المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَى اللهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللهِ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَا فِرَازًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

وَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُه فِيْمَا وَصَفَ اللهُ مِنَ الحَوْفِ وَالشِّدَّةِ؛ إِذْ جَاءَهُ نُعيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الغَطَفَانِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) الأَكْحَلُ: عِرْقٌ فِي الذِّرَاعِ.

إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَإِنَّ قَوْمِيْ لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِيْ، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْنِيْ : "إِنَّمَا أَنْتَ فِيْنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذِّلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ».

فَخَرَجَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَأَتَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَتَكَلَّم مَعَهُمْ بِكَلَامٍ، جَعَلَهُمْ يَشُكُونَ فِي صِحَّةِ مَوْقِفِهِمْ وَوَلَائِهِمْ لِقُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ؛ الَّذِيْنِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَعَدَائِهِمْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَغَطَفَانَ؛ الَّذِيْنِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَعِدَائِهِمْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُ الدَّارِ، وَجِيْرَانُهُمُ الدَّائِمُوْنَ، وَأَشَارَ وَالأَنْهِمُ الدَّائِمُوْنَ، وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِأَلَّا يُقَاتِلُوا مَعَ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ حَتَّىٰ يَأْخُذُوا مِنْهُمْ رُهُناً مِنْ أَشْرَافِهِمْ، يَكُونُوا بِأَيْدِيْهِمْ ثِقَةً لَهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأَي.

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشاً، فَأَظْهَرَ لَهُمْ إِخْلَاصَهُ ونَصِيْحَتَهُ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ اليَهُوْدَ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وَسَيَطْلُبُوْنَ مِنْهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ اليَهُوْدَ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وَسَيَطْلُبُوْنَ مِنْهُمْ رِجَالاً مِنْ أَشْرَافِهِمْ تَأْمِيْناً لِلْعَهْدِ، وَسَيُسْلِمُونَهُمْ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَقَالَ لَهُمْ وَأَصْحَابِهِ، فَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ. ثُمَّ خَرَجَ إلىٰ غَطَفَانَ، وَقَالَ لَهُمْ وَأَصْحَابِهِ، فَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ. ثُمَّ خَرَجَ إلىٰ غَطَفَانَ، وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ لِقُرَيْشٍ، فَكَانَ كِلَا الفَرِيْقَيْنِ عَلَىٰ حَذَرٍ، وَتَوَغَّرَتْ صُدُورُهُمْ عَلَىٰ اليَهُوْدِ، وَدَبَّتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ الأَحْزَابِ، وَتَوَجَّسَ صُدُورُهُمْ عَلَىٰ اليَهُوْدِ، وَدَبَّتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ الأَحْزَابِ، وَتَوَجَّسَ كُلُّ مِنْهُمْ خِيْفَةً مِنْ صَاحِبِهِ.

وَلَمَّا طَلَبَ أَبُو سُفْيَانَ وَرُؤُوسُ غَطَفَانَ مَعْرَكَةً حَاسِمَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ تَكَاسَلَ اليَهُوْدُ، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ رُهُناً مِنْ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ تَكَاسَلَ اليَهُوْدُ، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ رُهُناً مِنْ رِجَالِهِمْ، فَتحَقَّقَ لِقُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ صِدْقُ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ

مَسْعُودٍ، وَامْتَنَعُوا عَنْ تَحْقِيْقِ طَلَبِهِمْ، وَتَحَقَّقَ لِلْيَهُوْدِ صِدْقُ حَدِيْثِهِ كَذَٰلِكَ، وَهَـٰكَذَا تَخَاذَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَتَمَزَّقَ الشَّمْلُ، وَتَفَرَّقَتِ الكَلِمَةُ.

وَكَانَ مِنْ صُنْعِ اللهِ لِنَبِيهِ أَنْ بَعَثَ اللهُ عَلَىٰ الأَحْزَابِ الرِّيْحَ فِي لَيَالٍ شَاْتِيَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ البَرْدِ، فَجَعَلَتْ تَقْلِبُ قُدُورَهُمْ، وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ وَلَا لِبَيْتَهُمْ، وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ وَاللهِ! ما أَصْبَحْتُم بِدَارِ مَقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الكُرَاعُ وَالخُفُ (١)، وَاللهِ! ما أَصْبَحْتُم بِدَارِ مَقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الكُرَاعُ وَالخُفُ (١)، وَأَخْلَفَتْنَا بَنُو قُرَيْظَةَ، وَبَلَغَنَا عَنْهُمُ الَّذِيْ نَكْرَهُ، وَلَقِيْنَا مِنْ شِدَّةِ الرِّيْحِ مَا تَرَوْنَ، مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا يَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا يَشَعْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا، فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ.

وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ إِلَىٰ جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَه إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ.

وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ، فَانْشَمَرُوا (٢) رَاجِعِيْنَ إِلَى بِلَادِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، وَأَخْبَرَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْ فَائِمٌ يُصَلِّيْ، وَأَخْبَرَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْ الله عَنْاً إِلَى الأَحْزَابِ، يَنْظُرُ لَهُ اليَمَانِ؛ اللّذِيْ أَرْسَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَيْناً إِلَى الأَحْزَابِ، يَنْظُرُ لَهُ مَا فَعَلَ القَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَأَحْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْصَرَفَ مَا فَعَلَ القَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَأَحْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْصَرَفَ

<sup>(</sup>١) الخُفُّ لِلْبَعِيْرِ والنَّعَامِ، كَالْحَافِرِ لِغَيْرِهِمَا، وَالمُرَادُ هُنَا: ذُو الخُفِّ مِنَ الخَفِّ مِنَ الحَيَوانِ.

<sup>(</sup>٢) انْهَزَمُوا، وَانْفَضُّوا.

عَنِ الْخَنْدَقِ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَانْصَرَفَ المُسْلِمُوْنَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَصَدَقَ اللهُ العَظِيْمُ:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَيْمَ تَرَوْهَا وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأَحْزَاب: ٩].

#### وَصَدَقَ عَظِن

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأَحْزَاب: ٢٥].

وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَلَمْ تَرْجِعْ قُرَيْشٌ بَعْدَهَا إِلَىٰ حَرْبِ الْمُسْلِمِیْنَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَیْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَاذَا، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ».

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِيْنِ يَوْمَ الخَنْدَقِ سَبْعَةٌ، عَلَىٰ أَكْثَرِ تَقْدِيْرٍ، وَقُتِلَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ أَرْبَعَةٌ.





#### خريطة إجلاء بني قريظة



# غَزْوَةُ بَنِيْ قرَيْظَة



## نَقَضُ بَنِيَ قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ؛

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُوْدَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُوْدَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقْوَهُمْ عَلَىٰ فِيهِ وَالْمَوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ، وَجَاءَ فِيْهِ: «أَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَا حَارَبَ أَهْلُ هَلْهِ الصَّحِيْفَةِ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ، وَالبِرَّ دُوْنَ الإِثْمِ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ دَهُم يَثْرِبَ».

وَلَكِنَّ حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ الْيَهُوْدِيَّ - سَيِّدَ بَنِي النَّضِيْر - نَجَحَ فِيْ حَمْلِ بَنِيْ قُرَيْظَة عَلَىٰ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَمُمَالاً وَقُرَيْشٍ بَعْدَمَا قَالَ سَيِّدُهُم كَعْبُ بْنُ أَسَدِ القُرَظِيُّ: لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقاً، وَوَفَاءً. وَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ، وبَرِئ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَوَفَاءً. وَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ، وبَرِئ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَبَرُ نَقْضِهِمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَبَرُ نَقْضِهِمْ لِلْعَهْدِ؛ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَيَظِيْهُ سَيِّدَ الأَوْسِ - وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِيْ لِلْعَهْدِ؛ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَقَيْهُ سَيِّدَ الأَوْسِ - وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ - وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَقِيْهُ سَيِّدَ الْخَوْرَجِ فِيْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَعْظَةً - وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَيِّدَ الْخَوْرَجِ فِيْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ،

لِيَتَحَقَّقُوا الخَبَرَ، فَوَجَدُوهم عَلَىٰ شَرِّ مِمَّا بَلَغَهُم عَنْهُمْ، وَنَالُوا مِنْ رَسُوْلُ اللهِ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُخَمَّدٍ وَلَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ!

وَبَدَؤُوا فِي الاَسْتِعْدَادِ لِلْهُجُومِ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ، وَهَاكَذَا حَاوَلُوا طَعْنَ جَیْشِ المُسْلِمِیْنَ مِنَ الخَلْفِ، وَكَانَ ذٰلِكَ أَشَدَّ وَأَنْكَیٰ مِنَ الْهُجُومِ السَّافِرِ وَالْحَرْبِ فِي الْمَیْدَانِ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ وَأَنْكَیٰ مِنَ الْهُجُومِ السَّافِرِ وَالْحَرْبِ فِي الْمَیْدَانِ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَیٰ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمُ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأَحْزَاب: ١٠]. وَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِیْنَ.

# المَسِيْرُ إِلَىٰ بَنِيَ قُرَيظَةَ:

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ وَالمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْخَنْدَقِ، رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، أَتَىٰ جِبْرِيْلُ، وَقَالَ: رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، أَتَىٰ جِبْرِيْلُ، وَقَالَ: (أَنَعَمْ)، فَقَالَ أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: فَمَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدُ، إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَامُرُكَ جِبْرِيْلُ: فَمَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدُ، إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَامُرُكَ بِالْمَسِيْرِ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيْظَةً، فَإِنِّي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ، فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِالْمَسِيْرِ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيْظَةً، فَإِنِّي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ، فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَوْدُنَا وَاللهُ عَلَىٰ مَا فَعَلَا اللهِ عَلَىٰ مَا وَضَعَتِ المَلَاعَ فَي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ سَامِعاً مُطِيْعاً فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِيْ قُرَيْظَةً.

وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَنِيْ قُرَيْظَةً، فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً، حَتَّىٰ جَهَدَهُمُ الحِصَارُ، وَقَذَفَ اللهُ فِيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ.

# آنَ لِسَغْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ:

وَنَزَلَ بَنُو قُرِيْظَةَ عَلَىٰ حُكْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فَشَفَعَتْ لَهُمُ الأَوْسُ، وَكَانُوا مَوَالِيَهُمْ دُوْنَ الخَرْرَجِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ: «اللهَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

وَقَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ قَانُوْنَ الْحَرْبِ فِيْ شَرِيْعَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، وَوَافَقَ مَا جَاءَ فِي التَّوراةِ. وَنُفِّذَ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ حُكْمُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَمِنَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطَّعْنِ مِنَ الخَلْفِ، وَمِنْ نَشْرِ الفَوْضَىٰ فِي الدَّاخِلِ. الفَوْضَىٰ فِي الدَّاخِلِ.

وَقَتَلَتِ الْخَزْرَجُ سَلامَ بْنَ أَبِي الْحَقِيْقِ، وَكَانَ مِمَّنْ حَزَّبَ الْأَحْزَابَ، وَكَانَتِ الْأَوْسُ قَدْ قَتَلَتْ مِنْ قَبْلُ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ مُقَدَّماً فِيْ عَدَاوَتِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهِ، فَنَجَا وَكَانَ مُقَدَّماً فِيْ عَدَاوَتِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهِ، فَنَجَا المُسْلِمُونَ مِنَ الرَّوُوسِ الَّتِيْ كَانَتْ تَكِيدُ ضِدَّ الإِسْلَامِ اللهِ مَلْمُونَ مِنَ الرَّوُوسِ الَّتِيْ كَانَتْ تَكِيدُ ضِدَّ الإِسْلَامِ

#### :<u>}</u>/:

وَالمُسْلِمِيْنِ، وَتَقُوْدُ الحَرَكَاتِ ضِدَّهُمْ، وَاسْتَرَاحَ المُسْلِمُونَ.

## العَفْقُ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَعَطَاءٌ مَنْ حُرِمَ:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ سَيِّد بَنِيْ حَنِيفَةَ، فَرُبِطَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. وَمَرَّ بهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟».

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمِ، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ المَالَ فَاسْأَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَردَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدِّ عَلَيْهِ أَوَّلاً، فَقَالَ أَوْلاً، فَقَالَ أَوِّلاً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثَلِهُ وَا ثُمَامَةً!» فَأَطْلَقُوهُ.

وَذَهَبَ ثُمَامَةُ إِلَىٰ نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ وَجْهٌ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ وَجْهُكَ أَحَبَ الوُجُوهِ إِليَّ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ دِيْنٌ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ دِيْنٌ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِيْنُ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَ الأَدْيَانِ إِليَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِيْ، وَأَنَا أُرِيْدُ اللهُ عَلَىٰ وَجُهِ الأَدْيَانِ إِليَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِيْ، وَأَنَا أُرِيْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ.

فَلَمَّا قَدِمَ ثُمَامَةُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ؛ قَالُوا: صَبَوْتَ(١) يَا ثُمَامَةُ؟!

<sup>(</sup>١) أَيْ: خَرَجْتَ مِنْ دِيْنِكَ.

قَالَ: لَا وَاللهِ! وَلَكِنِّيْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلِيْ لَا وَاللهِ! مَا يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ؛ حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ وَكَانَتِ الْيَمَامَةُ رِيْفَ (١) مَكَّةً.

فَانْصَرَفَ إِلَىٰ بِلَادِهِ، وَمَنَعَ الْحَمْلَ إِلَىٰ مَكَّةً، حَتَّىٰ جُهِدَتْ (٢) قُرَيْشٌ، وَكَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُوْنَه بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ ثُمَامَةً يُخْلِيْ إِلَيْهِمْ حَمْلَ الطَّعَامِ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ .



<sup>(</sup>١) رِيْف: الأَرْضُ الخَصْبَة الَّتِي يَأْتِي مِنهَا الطَّعَامُ.

<sup>(</sup>٢) جُهِدَتْ: (بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْل): هَزِلَتْ، وَضَعُفَتْ.



#### خريطة غزوة الحديبية

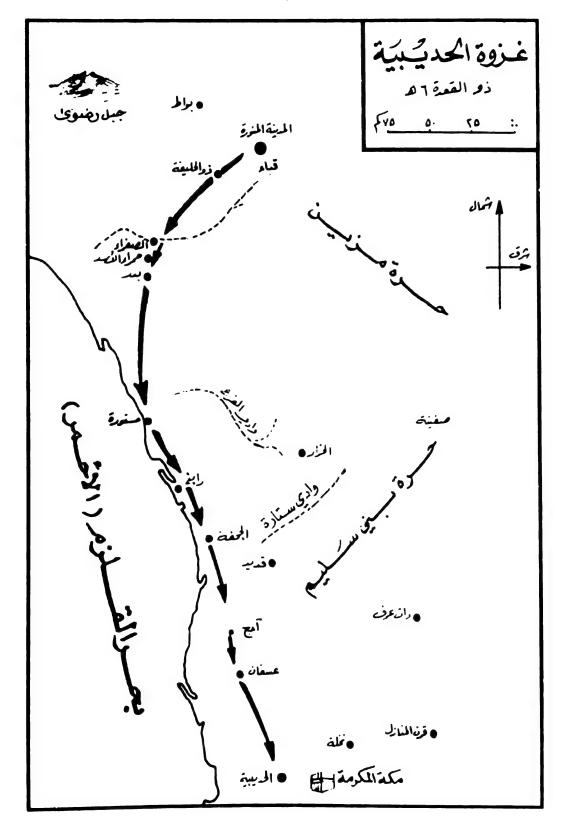

# صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ



# رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَهَيُّؤُ المُسْلِمِيْنَ لِدُخُولِ مَكَّةَ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ، وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ، وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَفَرِحُوا فَرَحاً عَظِيْماً، وَقَدْ طَالَ عَهْدُهُمْ بِمَكَّةَ وَالْكَعْبَةِ، وَتَاقَتْ نُفُوْسُهُمْ إِلَىٰ الطَّوَافِ حَوْلَهَا.

وَكَانَ المُهَاجِرُوْنَ أَشَدَّهُمْ حَنِيْناً إِلَىٰ مَكَّةَ، فَقَدْ وُلِدُوا وَنَشَؤُوا فِيْهَا، وَأَحَبُّوْهَا حُبَّا شَدِيْداً، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، وَنَشَؤُوا فِيْهَا، وَأَحَبُّوْهَا حُبَّا شَدِيْداً، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ؛ تَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوْجِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَلِكَ؛ تَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوْجِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إِلَّا نَادِرٌ.

# إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ عَهْدٍ طَوِيْلٍ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِيْنَةِ فِيْ ذِي القَعْدَة سَنَةَ سِتٌ، مُعْتَمِراً - لَا يُرِيْدُ حَرْباً - إِلَىٰ الحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ،

城

وَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ<sup>(١)</sup>، لِيَعْلَمَ النَّاسُ: أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِراً لِلْبَيْتِ، مُعَظِّماً لَهُ.

وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْناً لَهُ، يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَرِيْباً مِنْ «عُشْفَانَ» (٢) أَتَاهُ عَيْنُهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ قَرِيْباً مِنْ «عُشْفَانَ» (٢) أَتَاهُ عَيْنُهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ جُمُوْعاً، وَهُمْ مُقاتِلُوْكَ، وَصَادُّوْكَ عَنِ البَيْتِ، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَىٰ ماءٍ قَلِيْلٍ، وَشَكُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْعَطَشَ، فَانْتَزَعَ سَهُماً مِن كِنانَتِهِ، ثُمَّ وَشَكُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْعَطَشَ، فَانْتَزَعَ سَهُماً مِن كِنانَتِهِ، ثُمَّ أَمْرَهُم أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ، فَمَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا (٣) عَنْهُ.

وَفَزِعَتْ قُرَيْشٌ لِنُزُوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَأَحبَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، فَأَرْسَلَهُ إِلَىٰ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: «أَخْبِرْهُمْ: أَنَّا لَمْ نَاتِ لِقِتَالٍ، وَإِنَّمَا جِئْنَا عُمَّاراً، وَادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِي رِجَالاً بِمَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ، وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ، فَيَدْ خُلَ عَلَيْهِمْ، يَاتِي رِجَالاً بِمَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ، وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ، فَيَدْ خُلَ عَلَيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) العُمْرَةُ لُغَةً: الزِّيَارَةُ، وَفِي الشَّرَع: زِيَارَةُ البَيْتِ الحَرَامِ بِكَيْفِيَّةٍ خَاصَّةٍ وَشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَمَا يَقُومُ بِهِ المُعْتَمِرُ مِنَ الأَعْمَالِ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالحَلْقُ أَوِ التَقْصِيْرُ.

<sup>(</sup>٢) مَوْضِعٌ بَيْنَ الجُحْفَة وَمَكَّةَ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: رَجَعُوا عَنْهُ وَهُمْ رِوَاءٌ.

وَيُبَشِّرَهُم بِالْفَتْحِ، وَيُخْبِرَهُم: أَنَّ اللهَ ﷺ مُظْهِرٌ دِيْنَهُ بِمَكَّةَ، حَتَّىٰ لَا يُسْتَخْفَىٰ فِيْهَا بِالإِيْمَانِ.

وَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ جَاءَ مَكَّةَ، وَأَتَىٰ أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ، وَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ.

قَالُوا لِعُثْمَانَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رِسَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ؛ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّىٰ شِئْتَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ؛ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّىٰ يَطُوْفَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

## بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ:

بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِل، فَدَعَا إِلَىٰ البَيْعَةِ، فَتَارَ المُسْلِمُوْنَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَهُو تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَبِايَعُوْهُ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بِيدِ نَفْسِهِ، وَقَالَ: «هَاذِهِ عَنْ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بِيدِ نَفْسِهِ، وَقَالَ: «هَاذِهِ عَنْ عُثْمَانَ»، فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرة فِي الحُدَيْبِيةِ التَّي أَنْزَلَ اللهُ عَنْهَا:

﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفَتْح: ١٨].

وَاخْتَلَفَتْ أَرْبَعَةُ رُسُلٍ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَلِيْهُ، وَرَسُوْلِ اللهِ عَلِيْهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ مَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ»؛ وَقُرَيْشٌ عَلَىٰ عِنَادِهَا وَإِبَائِهَا.

وَمِنْ هَاؤُلَاءِ الرُّسُلِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَرَجَع إِلَىٰ أَصْحَابِه، وَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلوْكِ: عَلَىٰ كَسْرَىٰ وَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلوْكِ: عَلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ مَلِكاً يُعَظِّمُهُ وَسُرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ مَلِكاً يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّداً، وَوَصَفَ لَهُمْ مَا رآهُ.

# مُعَاهَدَةٌ، وَصُلْحٌ، وَحِكْمَةٌ، وَحِلْمٌ:

ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً قَالَ: «أَرَادَ القَوْمُ الصُّلْحَ حِيْنَ بَعَثُوا هَلْذَا الرَّجُلَ»، وَقَالَ: اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً.

فَدَعَا الكَاتِبَ وَهُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْ اللهَ وَقَالَ: مُعَالًا: أَمَّا اكْتُبُ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فَقَالَ: سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمنُ، فَوَاللهِ! مَا نَدْرِيْ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللهم» الرَّحْمنُ، فَوَاللهِ! مَا نَدْرِيْ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبُهَا إِلَّا «بسم الله كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ المُسْلِمُوْن: وَاللهِ! لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بسم الله كَمَا كُنْتَ تَكْتُب، فَقَالَ النَّبيُّ عَيْلِيْهُ: اكْتُبُ: «بِاسْمِكَ اللهم!». الرحمن الرحيم»، فَقَالَ النَّبيُّ عَيْلِيْهُ: اكْتُبْ: «بِاسْمِكَ اللهم!».

ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ: «هَاٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ! لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، مَا صَددْنَاكَ(١) عَنِ البَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَـٰكِنِ اكْتُبْ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>١) ما منعناك.

J. 1

فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِي، اكْتُبْ: "إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِي، اكْتُبْ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله»، فَأَمَرَ عَلِيّاً أَنْ يَمْحُوَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لا وَاللهِ! لَا أَمْحُوْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ : "أَرِنِيْ مَكَانَهَا»، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «هَاٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَلَىٰ أَنْ تُخُلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَطُوْفَ بِهِ».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ! لَا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ: أَنَّا أَخِذْنا ضَغْطَةً، وَلَكِنْ ذَٰلِكَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَبَ.

قَالَ سُهَيْلٌ: وعَلَىٰ أَنْ لَا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِيْنِكَ إِلَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَه إِلَيْنَا، فَقَالَ المُسْلِمُون: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِيْنَ؛ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً؟!

وَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُوْ جَنْدَل بْنُ سُهَيْلٍ، يَرْسُفُ<sup>(۱)</sup> فِيْ قُيُودِهِ، قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ ظُهُورِ المُسْلِمِیْنَ.

قَالَ سُهَيْلٌ: هَاٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَن تَرُدَّهُ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتَابَ بَعْدُ».

<sup>(</sup>١) يرسف: جاء يتحامل برجليه مع القيود.

A Comment

قَالَ: فَوَ اللهِ! إِذاً لَا أُقَاضِيْكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبِداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبِداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ.

قَالَ: «بَلَيٰ، فَافْعَلْ».

قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ.

قَالَ أَبُوْ جَنْدلِ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيْن! أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِماً، أَلَا تَرَوْنَ مَا لَقِيْتُ؟! - وَكَانَ عُذّبَ في اللهِ عَذَاباً شَدِيداً - ورَدَّه رسولُ اللهِ ﷺ.

وَقَدِ اصْطَلَحَ الفَرِيْقَانِ عَلَىٰ وَضْعِ الحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَحَبَّ جَاءَ قُرَيْشاً ممَّنْ مَع مُحَمَّد عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّد عَلَيْهِ وَعَهْدِهِ، دَخَلَ فِيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّد عَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيْهِ.

# بَلاءُ المُسْلِمِيْنَ فِي الصُّلْحِ، وَالْعَوْدَةُ إِلَىٰ مَكَّةَ:

فَلَمَّا رَأَىٰ المُسْلِمُوْنَ مَا رَأَوْهُ مِنَ الصُّلْحِ وَالرُّجُوْعِ، وَمَا تَحَمَّل عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ وَمَا تَحَمَّل عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ مَلَىٰ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، حَتَّىٰ كَادُوا يَهْلِكُوْنَ، وَوَقَعَ ذَٰلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ ذَٰلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ

10/2

كُلَّ مَوْقِع (١) ، حَتَّىٰ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ضَعِّجَة ، فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّكِمْ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ ، وَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ. فَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ العَامَ؟ قَالَ: لَا ، وَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ. فَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ العَامَ؟ قَالَ: لَا ، وَنَطُوْفُ بِهِ.

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الصُّلْحِ؛ قَامَ إِلَىٰ هَدْيِهِ، فَنَحَرَهُ، ثُمَّ جَلَسَ، فَحَلَقَ رَأْسَه، وَعَظُمَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ؛ لأَنَّهُمْ خَرَجُوا، وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِيْ دُخُولِ مَكَّةَ وَالعُمْرَةِ، وَلَكِنْ لَكَنَّهُمْ خَرَجُوا، وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِيْ دُخُولِ مَكَّةَ وَالعُمْرَةِ، وَلَكِنْ لَكَنَّ لَأَنَّهُمْ خَرَجُوا، وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِيْ دُخُولِ مَكَّةَ وَالعُمْرَةِ، وَلَكِنْ لَكَنْ لَكَمْ وَكَلَقَ، تَوَاثَبُوا يَنْحَرُوْنَ لَكَمْ وَكَلَقَ، تَوَاثَبُوا يَنْحَرُوْنَ وَيَحْلِقُونَ .

# صُلْحُ مَهِيْنُ أَوْ فَتْحٌ مُبِيْنُ؟

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَفِيْ مَرْجِعِه أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ :

﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَامُّبِينًا ﴿ لَيَ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ

عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ [الفَتْح: ١ ـ ٣].

قَالَ عُمَرُ رَبِي إِلَيْهِ: أَوَفَتْحُ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ: نَعَمْ!.

# عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ:

وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، اسْمُهُ أَبُوْ بَصِيْر عُتْبَةُ بْنُ أَسِيْدٍ، فَأَرْسَلُوا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، وَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: أَثَّرَ فِيْهِمْ تَأْثِيْراً كَبِيْراً.

165 C

العَهْدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَه إِلَىٰ الرَّجُلَيْن، فَخَرَجَا بِهِ، فَخَرَجَ هَارِباً مِنْهُمْ، حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيْفَ (١) البَحْرِ، وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَل بن سُهَيْل، فلحق بأبي بَصِير، فلا يخرجُ من قريش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ، اللهَ يُخرَجُ مِن قريش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ، اللهَ يُحِيْرِ لِقُرَيْشٍ بَصِيْرٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، لَا يَسْمَعُون بِعِيْرٍ لِقُرَيْشٍ خَرَجَتْ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُم، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَعْلِيْهُ تُناشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَمَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ فَهُوَ آمِنٌ.

وَدَلَّتِ الْحَوَادِثُ الْأَخِيْرَةُ عَلَىٰ أَنَّ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ الَّذِيْ تَنَازَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِقَبولِ كُلِّ مَا أَلحَّتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ، وَرَأُوا فِي قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ فِيْهِ انْتِصَاراً لَهُمْ وَمَكْسَباً (٢)، وَتَحَمَّلَهُ المُسْلِمُوْنَ فِي قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ وَشِدَّةِ طَاعَتِهِمْ لِلرَّسُولِ ﷺ ـ كَانَ فَتْحَ بَابٍ جَدِيْدٍ لانْتِصَارِ الإِسْلَامِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ بِسُرْعَةٍ لَمْ تُسْبَقْ، وَكَانَ اللهِ اللهَ اللهُ الْعَلَمِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ بِسُرْعَةٍ لَمْ تُسْبَقْ، وَكَانَ بَاللهِ اللهُ الْعَلَمِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ بِسُرْعَةٍ لَمْ تُسْبَقْ، وَكَانَ بَاللهُ اللهُ الْعَلَمِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ بِسُرْعَةٍ لَمْ تُسْبَقْ، وَكَانَ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمِ كَقَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَاللهُ الْعَلِي الْعَالَمِ كَقَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْعَظِيْمُ:

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ۚ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٦].

<sup>(</sup>١) سِيْفُ البَحْرِ: سَاحِلُهُ.

<sup>(</sup>٢) مَصْلَحَةً وَمَنْفَعَةً.

#### 漱

# إِسْلَامٌ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:

وَكَانَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ فَتْحاً لِلْقُلُوبِ، فَدَخَلَ فِي الإِسْلَامِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيْد؛ الَّذِيْ كَانَ قَائِدَ الفُرْسَانِ لِقُرَيْشٍ، وَبَطَلَ مَعَارِكَ عَظِيْمَةٍ، وَقَدْ سَمَّاه رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَيْفَ اللهِ، وَهُوَ الَّذِيْ أَبْلَىٰ فِي اللهِ بَلَاءً حَسَناً، وفُتِحَ عَلَىٰ يَدِهِ الشَّامُ. وَدَخَل عَمْرُو بْنُ العَاصِ أَحَدُ كِبَارِ القَادَةِ وَالأُمْرَاءِ، وَفَاتِحُ مِصْرَ مِنْ بَعْدُ، وَقَدْ قَدِمَا المَدِيْنَةَ بَعْدَ صُلْح الحُدِيْبِيةِ، فَأَسْلَمَا، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمَا.

وَأَتَاحَ هَاٰذَا الصُّالِحُ فُرْصَةَ الاخْتِلَاطِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ، فَاطَّلَعَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ مَحَاسِنِ الإِسْلَامِ وَعَلَىٰ وَالمُشْرِكِيْنَ، فَاطَّلَعَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ هَاٰذَا الصُّلْحِ عَامٌ كَامِلٌ حَتَّىٰ أَخْلَقِ المُسْلِمِيْنَ، فَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَاٰذَا الصُّلْحِ عَامٌ كَامِلٌ حَتَّىٰ دَخَلَ فِي الإِسْلَام خَلْقٌ كَثِيْرٌ.





#### خريطة كتب رسول الله ﷺ إلى الملوك

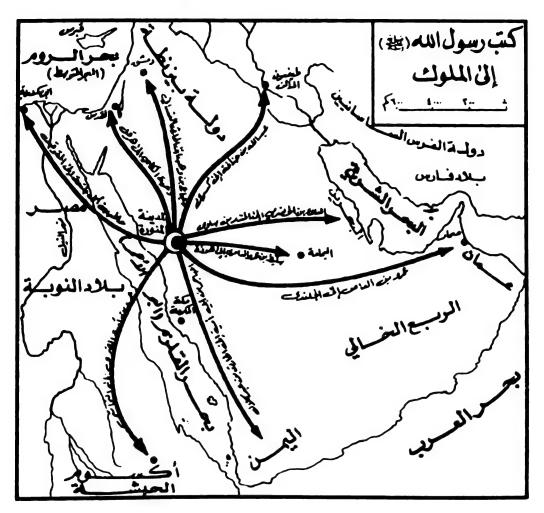

# دَعْوَة المُلُوْكِ وَالْأَمْرَاءِ إِلَى الْإِسْلامِ



### دَعُوَةٌ وَحِكْمَةٌ:

وَلمَّا تَمَّ الصُّلْحُ، وَهَدَأْتِ الأَحْوَالُ؛ كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا إِلَىٰ كُتُباً إِلَىٰ مُلُوْكِ العَالَمِ، وَأُمَرَاءِ العَرَبِ، يَدْعُوْهُمْ فِيْهَا إِلَىٰ كُتُباً إِلَىٰ مُلُوْكِ العَالَمِ، وَأُمَرَاءِ العَرَبِ، يَدْعُوْهُمْ فِيْهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَاهْتَمَّ الإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَاهْتَمَّ الْإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَقِيْلَ اهْتِمَاماً كَبِيْراً، فَاخْتَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَسُوْلاً يَلِيْقُ بِهِ، وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلَّا بِخَاتَم، فَصَاغَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا يَقِيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَا تَمُا حَلَقَتُهُ فِضَّةُ، وَنَقَشَ فِيْهِ: «مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ».

# تَسْلِيْم هِرَفِّل لِلإسْلامِ وَامْتِنَاعُهُ عَنْهُ:

وَمِنْ هَـٰؤُلَاءِ المُلُوْكِ الإِمْبَرَاطُوْرُ الرُّومِيُّ «هِرَقْلُ»، وَإَمْبَرَاطُورُ الرُّومِيُّ «هِرَقْلُ»، وَإَمْبَرَاطُورُ فَارِسَ «كِسْرَىٰ أَبَرْوِيْز»، وَ«النَّجَاشِيُّ» مَلِكُ الحَبَشَةِ، وَ«المُقَوْقِسُ» مَلِكُ مِصْرَ.

فَأَمَّا هِرَقْلُ وَالنَّجَاشِيُّ وَالمُقَوْقِسُ؛ فَتَأَدَّبُوا، وَرَقُّوا فِي جَوَابِهِم، وَقَدْ أَرَادَ هِرَقْلُ أَنْ يَتَثبَّتَ فِيْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَحَثَ

عَمَّنْ يَسْتَخْبِرُهُ فِي شَأْنِه، وَصَادَفَ ذَلِكَ وُجُودَ أَبِيْ سُفْيَانَ فِي غَزَّةَ، فَأُحْضِر إِلَيْهِ ـ وَقَدْ جَاءَ فِي تِجَارَةٍ ـ وَكَانَتِ اسْتِفْسَارَاتُهُ فَزَّةَ، فَأُحْضِر إِلَيْهِ ـ وَقَدْ جَاءَ فِي تِجَارَةٍ ـ وَكَانَتِ اسْتِفْسَارَاتُهُ اسْتِفْسَارَاتِ عَاقِلٍ مُجَرِّبٍ، خَبِيْرٍ بِتَارِيْخِ الدِّيَانَاتِ، وَخَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيَرِهِمْ وَشَأْنِ الأُمَمِ مَعَهُمْ، وَسُنَّةِ اللهِ فِيْ أَمْرِهِمْ، وَصَدَقَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ ـ شَأْنُ العَرَبِ الأَوَّلِيْنَ ـ حَيَاءً مِنْ أَنْ يُؤْثِرَ النَّاسُ عَلَيْهِ كَذِباً.

فَلَمَّا سَمِعَ هِرَقْلُ كُلَّ ذٰلِكَ؛ أَيْقَنَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ : مَا يَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِي أَعْلَمُ اللهِ فَعُلَقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ، وَأَذِنَ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، وتُبَايِعُوا هَلْذَا النَّبِيَّ، فَنَفَروا وَبَادَرُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتُ مُلْكَكُمْ، وتُبَايِعُوا هَلْذَا النَّبِيَّ، فَنَفَروا وَبَادَرُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتُ وَالْ يَوْرَبُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرَّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاحِ وَالرُّوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَقَلْ وَبَادَرُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَوَرَخُوهُ الْمَادِهُ وَا عَلَى الْأَبْونِ وَا عَلَى اللَّهُ وَالَى اللَّالِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَوْلَ لَا الْمُعْرَالِ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا لَا اللَّهُ وَالَانَ الْمَالِكُ وَالِكُ اللَّهُ الْمَلْكُ مَا مَا اللَّومُ الْمَلْكُ مَا عَلَى وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَا اللَّهُ وَالَالَا لَوْلَ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ مَا عَلَى وَيُنْكُمْ مَا فَالَالَالَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

فَآثْرَ الْمُلْكَ عَلَىٰ الهِدَايَةِ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فِيْ

<sup>(</sup>١) أَخْلُصُ إِلَيْهِ؛ أي: أَصِلُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ؛ أي: لَتَكَلَّفْتُ لِقَاءَهُ.

خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَيْهَا حُرُوْبٌ وَمَعَارِكُ، كَانَ فِيْهَا ذَهَابُ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ.

# أَدَبُ النَّجَاشِي وَالمُقَوْقِسِ؛

وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ وَالمُقَوْقِسُ؛ فَأَكْرَما رُسُلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ جَوَابُهُمَا رَفِيْقاً رَقِيْقاً، وَأَرْسَلَ المُقَوْقِسُ هَدَايَا، مِنْهَا جَارِيَتَانِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَارِيةَ أُمَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

### غَطْرَسةٌ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُ:

وَأَمَّا كِسْرَىٰ فَارِسٍ؛ فَلَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ مَزَّقَهُ، وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ هَلْذَا؛ وَهُو عَبْدِيْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ!»، وَأَمَرَ «كِسْرَىٰ» «بَاذَانَ» ـ وَهُو حَاكِمُهُ عَلَىٰ الْمَلُوْكِ اللهَ مُلْكَهُ!»، وَأَرْسَل «بَابَوِيْه» يَقُوْلُ لَهُ: إِنَّ مَلِكَ المُلُوْكِ الْيَمَنِ ـ بِإِحْضَارِهِ، فَأَرْسَل «بَابَوِيْه» يَقُوْلُ لَهُ: إِنَّ مَلِكَ المُلُوْكِ كِسْرَىٰ قَدْ كَتَبَ إِلَىٰ المَلِكِ «بَاذَانَ» يَأْمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَأْتِيْهِ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِيْ إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِيْ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ كِسْرَىٰ ابْنَهُ «شِيْرَوِيْه».

وَهَكَذَا كَانَ، فَمَزَّق اللهُ مُلْكَهُ، وَملَّكَهُ المُسْلِمِيْنَ، وَهَدَىٰ أَهلَ إِيْرَانَ لِلإِسْلَامِ. وَكَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ العَرَبِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ، وَمِنْهُمْ مَنِ امْتَنَعَ.





### خريطة غزوة خيبر



# غَزْوَةٌ خَيْبَرَ



### جَائِزَةٌ مِنَ اللهِ:

إِنَّ اللهَ ﷺ بَشَّرَ أَصْحَابَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ـ فِي الحُدَيْبِيةِ ـ بِالفَتْحِ القَرِيْبِ، وَالمَغَانِمِ الكَثِيْرَةِ، فَقَالَ:

﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُمْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُمْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا حَكِيمًا ﴾ [الفتح: ١٨-١٩].

وَكَانَت مُقَدِّمةً هَاذِهِ الفُتُوْحِ وَالمَغَانِمِ غَزْوَةً خَيْبر، فَكَانَتْ خَيْبَرُ مُسْتَعْمَرَةً (١) يَهُوْدِيَّةً، تَتَضَمَّنُ قِلَاعاً حَصِيْنَةً، وَقَاعِدَةً حَرْبِيَّةً لِخَيْبَرُ مُسْتَعْمَرَةً (١) يَهُوْدِيَّةً، تَتَضَمَّنُ قِلَاعاً حَصِيْنَةً، وَقَاعِدَةً حَرْبِيَّةً لِلْيَهُوْدِ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَرِيْحَ مِنْهُمْ، وَيَأْمَنَ مِنْ لِلْيَهُوْدِ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَرِيْحَ مِنْهُمْ، وَيَأْمَنَ مِنْ جِهَتِهِمْ.

وَكَانَتْ فِي الشَّمَالِ الشَّرْقِيِّ لِلْمَدِيْنَةِ، عَلَىٰ بُعْدِ سَبْعِيْنَ مِيْلاً مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) مَا تَمَلَّكَتْهُ دَوْلَةٌ فِي بِلَادٍ غَيْرِ بِلَادِهَا.

#### 蒙

## جَيْشٌ مُؤْمِنٌ تَحْتَ قِيَادَةِ نَبِيٍّ:

فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْمَدِيْنَةِ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ذَا الحِجَّةِ وَبَعْضَ المُحَرَّمِ، ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّم إِلَىٰ خَيْبَرَ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ الأَكْوَع يَرْتَجِزُ فِي مَسِيْرِه إِلَيْهَا، فَيَقُوْلُ:

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْمُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِذَا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيتْنَةً أَبِيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيتْنَةً أَبِيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَقْبَلَ بِجَيْشِهِ، وَكَانُوا أَلْفاً وَأَرْبَعَمِئَةٍ، وَكَانَ مَعَهُمْ مِئَتَا فَرَسٍ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الحُدَيْبِيَةِ، وَخَرَجَتْ عِشْرُوْنَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاء الصَّحَابَةِ؛ لِمُدَاوَاةِ المَرْضَى، وَخِدْمَةِ الجَرْحَى، وَالإَسْعَافِ (١) بِالمَاءِ وَالطَّعَامِ أَثْنَاءَ القِتَالِ.

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطَّرِيْقِ بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ، فَأَمَرَ بِه فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ المُسْلِمُوْنَ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ خَيْبرَ، وَسَأَلَ اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَكَانَ إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يَغْزُهُمْ وَاسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَكَانَ إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يَعْزُهُمُ وَاسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِها، وَكَانَ إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يَعْزُهُمُ وَاسْتَقْبَلُوا خَتَىٰ يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ، فَرَكِبَ القَوْمُ، وَاسْتَقْبَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً ، فَرَكِبَ، ورَكِبَ القَوْمُ، وَاسْتَقْبَلُوا

<sup>(</sup>١) الإِعَانَةُ وَالمُسَاعَدَةُ.

عُمَّالَ خَيْبَرَ غَادِيْنَ، قَدْ خَرَجُوا بِمَسَاحِيْهِمْ (١) وَبِمَكَاتِلِهِمْ (٢)، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَالجَيْشَ؛ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيْسُ (٣) فَلَمَّا رَأُوْا: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيْسُ (٣) مَعَهُ، فَأَدْبَرُوا هُرَّاباً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ : «اللهُ أكبرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ؛ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِيْنَ».

#### قَائِدٌ مَنْصُورٌ:

وَنَازَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ حُصُونَ خَيْبَرَ، وَبَدَأَ يَفْتَتِحُهَا حِصْناً وَكَانَ أَوَّلَ حِصْنِ افْتُتِحَ حِصْنُ نَاعِم، افْتَتَحَهُ عَلَيُّ بْنُ عِصْناً، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَلِيْهِ وَقَدِ اسْتَعْصَىٰ (٤) عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَمِداً (٥) ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَداً أَبِيْ طَالِبٍ رَمِداً (٥) ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: وَتَطَاوَلَ لَهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُه ، يُفْتَحُ عَلَيْهِ"، وَتَطَاوَلَ لَهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ وَجُلٌ مِنْهُمْ يرجو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ ذٰلِكَ، وَدَعَا عَلِيّاً، وَهُو يَشْتِكِي عَيْنَيْه، فَأَتَىٰ، فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَيْنَيْه، وَدَعَا لَهُ، فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَيْنَيْه، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَئَ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَة.

فَقَالَ عَلِيٌ ضَيْطِهُ: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا.

<sup>(</sup>١) المَسَاحِي: جَمْعُ: مِسْحَاة، المِجْرَفَةُ مِنَ الحَدِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ مِكْتَل، وَهِي قُفَّةٌ كَبِيْرَةٌ.

<sup>(</sup>٣) الخَمِيْسُ: الجَيْشُ.

<sup>(</sup>٤) إشتد.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: مُصَاباً بِالرَّمَدِ، وَالرَّمَدُ: مَرَضٌ يُصِيْبُ العَيْنَ فَتَهِيْجُ، وَتَتَأَلَّمُ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْهِ، فَوَاللهِ! لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم».

## بَيْنَ أُسَدِ اللهِ وَبَطَلِ الْيَهُودِ:

وَأَتَىٰ عَلِيٌّ ضَّطَّٰهُ مَدِیْنَةَ خَیْبَرَ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ ـ وَهُوَ الفَارِسُ الْمَشْهُوْرُ ـ یَرْتَجِزُ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَیْن، فَبدَرهُ عَلِیٌّ بِضَرْبَةٍ، فَفَلَقَ مِغْفَرَهُ وَرَأْسَه، وَوَقَعَ فِي الأَضْرَاسِ، وَكَانَ الفَتْحُ.

# عَمِل قَلِيُلاً، وَأُجِرَ كَثِيْراً:

وَجَاءَ عَبْدٌ أَسُودُ حَبَشِيٌّ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، كَانَ فِيْ غَنَمٍ لِسَيِّدِهِ، فَلَمَّا رَأَى أَهْلَ خَيْبَرَ قَدْ أَخَذُوا السِّلَاحَ؛ سَأَلَهُمْ: مَا تُرِيْدُوْنَ؟ قَالُوا: نُقَاتِلُ هَلْذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَوَقَعَ في نَفْسِه ذِكْرُ النَّبِيِّ، فَأَقْبَلَ بِغَنَمِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُولُ، وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ؟ قَالَ: «أَدْعُو إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا الله ، قَالَ لَا الله ، قَالَ الله الله ، وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ الله الله ، وَأَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا الله ، قَالَ الْعَبْدُ: فَمَا لِيْ إِنْ شَهِدْتُ، وَآمَنْتُ بِاللهِ ﷺ وَأَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا الله »، قَالَ الجَنَّةُ الله أَنْ الله إلى الله عَلَىٰ ذَلِكَ الجَنَّةُ إِلَا مُثَى مَلَىٰ ذَلِكَ الجَنَّةُ إِلَا مُثَى عَلَىٰ ذَلِكَ الجَنَّةُ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ الجَنَّةُ إِللهُ مُتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ».

فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ هَلْذِهِ الغَنَمَ عِنْدِيْ أَمَانَةٌ،

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْحَرِجُهَا مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْمِهَا بِالحَصْبَاءِ ، فَإِنَّ اللهَ سَيُوَدِي عَنْكَ أَمَانَتَكَ ». فَفَعَلَ ، فَرَجَعَتِ الغَنَمُ إِلَىٰ سَيِّدِهَا ، فَعَلِمَ اليَهُوْدِيُّ أَنَّ غُلَامَهُ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ هَلَمَ النَّقَل المُسْلِمُونَ وَالْيَهُوْدُ قُتِلَ - فِيْمَنْ قُتِل - العَبْدُ الأَسْوَدُ ، أَقْبَلَ المُسْلِمُونَ وَالْيَهُوْدُ قُتِلَ - فِيْمَنْ قُتِل - العَبْدُ الأَسْوَدُ ، أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «لَقَدْ أَكْرَمَ اللهُ هَلْذَا العَبْدَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُورِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُورِ العِيْنِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُورِ العِيْنِ ، وَلَمْ يُسَلِّ للهِ سَجْدَةً قَطُّ ».

### مَا عَلَىٰ هَاذَا اتَّبَعْتُكَ:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ فَامَنَ بِهِ، وَاتّبَعَهُ، فَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَىٰ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَوْوَةُ خَيْبَرَ؛ غَنِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ شَيْئًا، فَقَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَىٰ غَوْوَةُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَلْذَا؟ قَالُوا: قَسْمٌ فَهُرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءً؛ دَفَعُوْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَلْذَا؟ قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَأَخَذَهُ، فَجَاء بِهِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: مَا عَلَىٰ مَا هَلْذَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَأَخَذَهُ، فَجَاء بِهِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا هَلَذَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "قَسْمُ قَسَمْتُهُ لَكَ"، قَالَ: مَا عَلَىٰ مَا هَلَذَا اتّبَعْتُكَ، وَلَكِن اتّبَعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَاهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا كَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَاهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَاهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَاهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَاهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَالَا وَاللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ ع

ثُمَّ نَهَضُوا إِلَىٰ قِتَالِ العَدُوِّ، فَأُتِي بِهِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ



مَقْتُولٌ، فَقَالَ: «أَهُوَ هُو؟!» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَدَقَ الله، فَصَدَقَهُ». فَكَفَّنَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَصَدَقَهُ ». فَكَفَّنَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَبُكُ وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ: اللهم! هَلْذَا عَبْدُكَ ، خَرَجَ مُهَاجِراً فِي صَبِيْلِكَ ، قُتِلَ شَهِيْداً وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيْدٌ.

### شَرْطُ البَقَاءِ فِي خَيْبَرَ:

وَافْتُتِحَتِ الحُصُونُ، حِصْنُ بَعْدَ حِصْنِ، بَعْدَ قِتالٍ وحِصَارٍ دَامَ أَيَّاماً، حَتَّىٰ سَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الصَّلْحَ، وَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلْحَ، وَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَيْبَرَ، عَلَىٰ أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعِ وَثَمَرٍ، مَا بَدَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَن يُقِرَّهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ مَا بَدَا لِرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ إِلَىٰ هِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ إِلَىٰ هِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ لِصَفَيْنِ، فَيُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَّهُمَا شَاؤُوا، فَيَقُولُونَ: بِهَلْذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ.

### مُحَاوَلَةٌ أَثِيْمَةٌ لِلْيَهُوْدِ:

وَفِي هَاذِهِ الغَزْوَةِ سُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ السَّوِيَّةُ قَدْ الْحَارِثِ الْيَهُودِيَّةُ - امْرَأَةُ سَلَّام بْنِ مِشْكَم - شَاةً مَشْوِيَّةً قَدْ سَمَّتْهَا، وَسَأَلَتْ: أَيُّ اللَّحْمِ أَحَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالُوا: الذِّرَاعُ، فَلَمَّا انْتَهَشَ مِنْ ذِرَاعِهَا، أَخْبَرَهُ فَأَكْثَرَتْ مِنَ السُّمِّ فِي الذِّرَاعِ، فَلَمَّا انْتَهَشَ مِنْ ذِرَاعِهَا، أَخْبَرَهُ الذِّرَاعُ بِأَنَّهُ مَسْمُومٌ، فَلَفَظَ الأَكْلَةَ.

وَجَمَعَ اليَهُوْدَ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ

سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟! قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «أَجَعَلْتُمْ فِي هَاذِهِ الشَّاةِ سُمَّاً؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا حَمَلَكُم عَلَىٰ ذٰلِكَ؟» قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ! وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُلَّكَ! وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُلُكُ! وَلَا يَقْلُكَ اللّهُ لِيَسَلِّطُكِ عَلَيّ »، قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟! قَالَ: لَا، وَلَمْ يَعَاقِبْهَا. وَلَمْ يُعاقِبْهَا.

وَلَمْ يَقْتُلْهَا ﷺ أَوَّلاً، فَلمَّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ـ الَّذِيْ أَكَلَ مِنْ هَـٰذِهِ الذِّرَاعِ ـ قَتَلَهَا.

# فُتوحٌ ومَغَانِم:

وَبَعْدَمَا انْتَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِ خَيْبَرَ انْصَرَفَ إِلَىٰ فَدَك، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ وَادِي القُرَىٰ، وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْإِسْلَام، وَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَحَقَنُوا (١) دِمَاءَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ.

وَأَعْطَىٰ الْيَهُوْدُ مِنْ غَدِ مَا بِأَيْدِيْهِمْ، وَغَنِمَ المُسْلِمُوْنَ أَمْوَالاً، وَقَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَصَابَ عَلَىٰ أَصْحَابِه بِوَادِي أَمْوَالاً، وَقَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَصَابَ عَلَىٰ أَصْحَابِه بِوَادِي القُرَىٰ، وَتَرَكَ الأَرْضَ وَالنَّحْلَ بِيَدِ اليَهُوْدِ، وَعَامَلَهُمْ عَلَيْهَا.

(١) صَانُوا وَعَصَمُوا.

وَلَمَّا بَلَغَ يَهُوْدُ تَيْمَاءَ مَا وَاطَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ أَهْلَ خَيْبَرَ وَفَ دَكَ وَوَادِي الْفَ عَيَيْةِ وَأَقَامُ وَا وَسُولُ اللهِ عَيَيْةٍ وَأَقَامُ وا بِأَمْوَالِهِمْ، وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.



5. 4 5.7 - 4 45. - 4 4. - 4

خريطة عمرة القضاء



# عُمْرَةُ القَضَاءِ



وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - وَذَٰلِكَ فِيْ سَنَةِ سَبْعٍ - قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ، وَخَلَّتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ، وَشُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ، وَخَلَّتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَالْمُسْلِمُوْنَ، وَخَلَّتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً وَلَاثًا، وَأَقْفَلُوا بُيُوْتَهُمْ، وَطَلَعُوا عَلَىٰ الجَبَلِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، وَاعْتَمَرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧].

# التَّنَافُسُ فِي حَضَانَةِ البِنْتِ:

وَقَدْ تَغَيَّرَتِ النَّفُوْسُ وَالعُقُولُ بِتَأْثِيْرِ الإِسْلَامِ تَغَيُّراً عَظِيماً، فَعَادَتِ البِنْتُ الَّتِيْ جَرَتْ عَادَةُ وَأَدِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ حَبِيبَةً يَتَنَافَسُ فِي كَفَالَتِهَا وَتَرْبِيَتِهَا المُسْلِمُونَ.

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْ الخُرُوْجَ مِنْ مَكَّة؛ تَبِعَتْهُ أَمَامَةُ بْنَةُ حَمْزَةَ ثَنَادِيْ: يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ضَيَّتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لَنَادِيْ: يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ضَيَّتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ ضَيِّنَا: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتْها، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلَيٌّ لِفَاطِمَةَ ضَيَّنَا: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتْها، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلَيٌّ

وَزَيْدٌ وَجَعْفَرُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ عَيِّ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وَقَالَ لِعَليِّ فَيَ عَلَيْهِ لَخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وَقَالَ لِجَعْفَر: وَقَالَ لِجَعْفَر: «أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِي»، وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا».



خريطة غزوة مؤتة

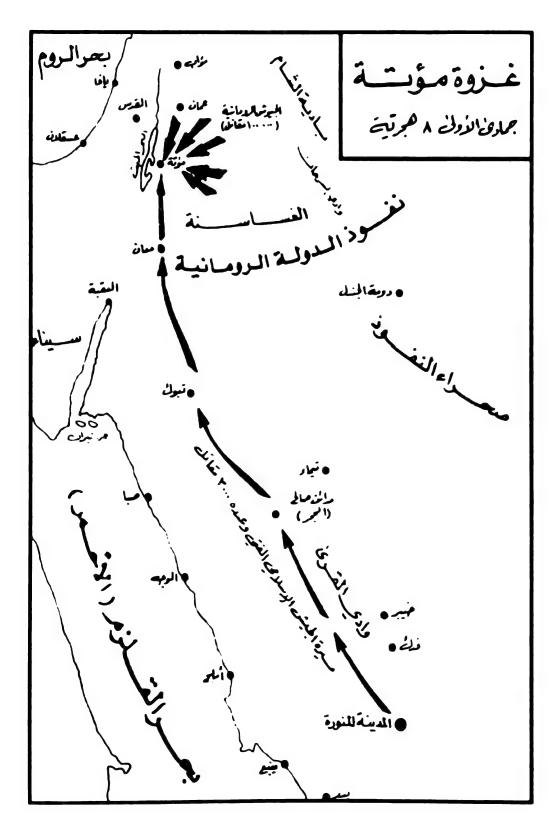

# غَزْوَةُ مُؤْتَة



## قَاتِلُ سَفِيْرِ المُسْلِمِيْنَ وَعُقُوْبَتُهُ:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقِ الحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ الأَزْدِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ شُرَحْبِيْلَ بْنِ عَمْرٍ و الغَسَّانِيِّ، حَاكِم «بُصْرَىٰ» التَّابِع لِقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ، فَأَوْثَقَه رِبَاطاً، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَه، وَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِقَتْلِ الرُّسُلِ وَالسُّفَرَاءِ عِنْدَ المُلُوْكِ وَالأُمَرَاءِ، وَكَانَ فِيْهِ خَطَرٌ بِقَيْدُ مَلَيْهُ مَلَىٰ الرُّسُلِ وَالسُّفَرَاءِ، وَإِهَانَةُ شَدِيْدَةٌ لِلْمُرْسِلِ وَالرِّسَالَةِ، وَكَانَ لَا بُدُ مِنْ تَأْدِيْبِ هَاذَا المُعْتَدِيْ.

## أُوَّلُ جَيْشٍ فِي أَرْضِ الرُّوْمِ:

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ الخَبَرُ؛ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْناً، إِلَىٰ بُصْرَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، بُصْرَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، فَتَجَهَّزَ النَّاسُ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ آلافٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ خَارِثَةَ، وَهُو مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةٍ، وَفِي الجَيْشِ كِبَارُ اللهِ عَلِيْةٍ، وَفِي الجَيْشِ كِبَارُ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَقَالَ: "إِنْ أُصِيْبَ؛ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللهُ عَلَيْهِمْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ

عَلَىٰ النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرُ؛ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، فَلَمَّا حَضَر خُرُوْجُهمْ، وَدَّعَ النَّاسُ أُمَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ أَمَامَهُمْ سَفَرٌ طَوِيْلٌ شَاقٌ، وَعَدُوٌّ ذُوْ شَوْكَةٍ.

ومَضَىٰ الجَيْشُ؛ حَتَّىٰ نَزَلَ بِ: «مَعَانَ»، وَبَلَغَ المُسْلِمِيْنَ: أَنَّ هِرَقْلَ بِالْبَلْقَاءِ فِيْ مِئَةِ أَلْفٍ مِنَ الرُّوْمِ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِمْ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَأَقَامُوا فِي «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُونَ فِيْ كَثِيرٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَأَقَامُوا فِي «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُونَ فِيْ أَمْرِهِم، وَقَالُوا: نَكْتُبُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَنُحْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُونا، فَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَمْرِهِ، فَنَمْضِيَ لَهُ.

## مَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ:

وَشَجَّعِ النَّاسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! وَاللهِ! إِنَّ الَّذِيْ تَكْرَهُوْنَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُوْنَ (الشَّهَادَةَ)، وَمَا نُقَاتِلُ الَّذِيْ تَكْرَهُوْنَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُوْنَ (الشَّهَادَةَ)، وَمَا نُقَاتِلُ اللَّيْنِ الَّذِيْ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَاذَا الدِّيْنِ الَّذِيْ الَّذِيْ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةً وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَاذَا الدِّيْنِ الَّذِيْ الَّذِي النَّاسَ بَعَدَدٍ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## قِتَالُ المُسْتَمِيْتِيْنَ وَصَوْلَةُ الأُسُودِ:

فَلمَّا كَانُوا بِتُخُومِ البَلْقَاءِ، لَقِيَتْهُمُ الجُمُوعُ مِنَ الرُّوْمِ وَالْعَرَبِ، وَدَنَا الْعَدُوُّ، وَانْحَازَ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، يُقَالُ لَهَا «مُؤْتَة» وَالْتَقَىٰ النَّاسُ، وَاقْتَتَلُوا.

وَقَاتَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ هَ الْمَا مُ اللهِ وَلَهُ كُلَّ مَأْخَذِهُ اللهِ وَقَدْ أَخَذَهَا جَعْفَرُ السَّتُشْهِدَ، وَقَدْ أَخَذَتِ الرِّمَا مُ مِنْهُ كُلَّ مَأْخَذِه ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ الشَّتُشْهِدَ، وَقَدْ أَخَذَ الرِّمَا مُ مِنْهُ كُلَّ مَأْخَذِه أَوْتَكُم عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهَا الْقَاتَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا أَرْهَقَهُ القِتَالُ ، اقْتَحَم عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهَا ، فَقَاتَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا أَرْهَقَهُ القِتَالُ ، اقْتَحَم عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَقَرَهَا ، فَلَا تَقْطِعَتْ يَسَارُه ، فَا الرَّاية بِعَضُدَيْهِ ، خَتَى قُتِل ، وَلَهُ ثَلَاثُ وَثَلاثُونَ سَنَةً ، فَاحْتَضَنَ الرَّايَة بِعَضُدَيْهِ ، حَتَّى قُتِل ، وَلَهُ ثَلَاثُ وَثَلاثُونَ سَنَةً ، فَاحْتَ المُسْلِمُونَ مَا بَيْن صَدْرِه وَمَنْكِبَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ تِسْعِيْنَ وَوَجَدَ المُسْلِمُونَ مَا بَيْن صَدْرِه وَمَنْكِبَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ تِسْعِيْنَ وَوَجَدَ المُسْلِمُونَ مَا بَيْن صَدْرِه وَمَنْكِبَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ تِسْعِيْنَ جِرَاحَةً ، مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِالسَّيفِ، وَطَعْنَةٍ بالرُّمْحِ ، كُلُها فِي جِرَاحَةً ، مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِالسَّيفِ، وَطَعْنَةٍ بالرُّمْحِ ، كُلُها فِي الشَّمَامِ .

فَلَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ، أَخَذَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ الرَّايَةَ، وَتَقَدَّمَ بِهَا، وَنَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ، وَأَتَاهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ بِعَظْمِ عَلَيْهِ بَعْضُ لَحْم، وَقَالَ: شُدَّ بِهَذَا صُلْبَكَ، فَإِنَّكَ قَدْ لَقِيْتً فِي أَيَّامِكَ هَلَّذِهِ مَا لَقِيْتَ، فَأَخَذَه بَيدِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَمِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِه، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَعِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِه، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَعِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِه، وَأَخَذَ مِنْهُ بِقَالًا وَخَذَ مَنْهُ إِلَا مُثَلًا مُنْ يَعْمِهِ يَسِيْراً وَقَاتَلَ وَقَاتَلَ وَتَقَالَ وَقَاتَلَ وَقُولَ وَقَاتَلَ وَقُولَ وَقُولُ وَقَاتَلَ وَقَاتَلَ وَقَاتَلَ وَقُولَ وَقَاتَلَ وَقَاتَلَ وَقَاتَلَ وَقُولَ وَقَاتَلَ وَقُولَ وَقُولُ وَقَاتِلَ وَقُولَ مَا فَقَاهُ مُنْ يَقِهُ وَقُولُ وَقُولَ وَقُولَ وَقُولَ وَقُولَ وَقُولُ وَالْعُولُ وَقُولُ وَالْعُولُ وَالْعِلَا فَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْ

## قِيَادةُ خَالدٍ الْحَكِيْمَةُ:

وَاصْطَلَحَ النَّاسُ بَعْدَهُ عَلَىٰ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ فَيَظِيْهُ فَأَخَذَ الرَّايَةَ، وَدَافَعَ القَوْمَ، وَكَانَ شُجَاعاً حَكِيْماً، يَعْرِفُ سِيَاسَةَ الْحَرْبِ، وَدَافَعَ القَوْمَ، وَكَانَ شُجَاعاً حَكِيْماً، يَعْرِفُ سِيَاسَةَ الْحَرْبِ، فَانْحَازَ بِالْجَيْشِ الإِسْلامِيِّ إِلَىٰ الجَنُوْبِ، وَانْسَحَبَ العَدوُّ نَحْوَ الشَّمَالِ، وَجَنَّ الليلُ، فَانْصَرَفَ بِالنَّاسِ، وَكِلَا الْفَرِيْقَيْنِ اغْتَنَمَ الشَّمَالِ، وَجَنَّ الليلُ، فَانْصَرَفَ بِالنَّاسِ، وَكِلَا الْفَرِيْقَيْنِ اغْتَنَمَ



السَّلَامَةَ، وَرَأَىٰ المَصْلَحَةَ فِيْ عَدَمِ التَّحَرُّ شِ<sup>(١)</sup> وَمُتَابَعَةِ القِتَالِ، وَتَهَيَّبَ الرُّوْمُ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِكْمَةِ خَالِدٍ، وَتَقَاعَسُوا.

#### خَبَرُ عِيَانٍ لَا بَيَانٍ:

وَبَيْنَمَا كَانَ المُسْلِمُوْنَ يَخُوْضُوْنَ الْمَعْرَكَةَ ؛ كَانَ رَسُولُ الله عَيْقَ يُخْبِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْمَدِيْنَةِ بِمَا يَجْرِي فِي الْمَعْرَكَةِ ، يَقُولُ اللهِ عَيْقَ نَعَىٰ زَيْداً وَجَعْفَراً وَابْنَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ فَيْقِنَهُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيْقَ نَعَىٰ زَيْداً وَجَعْفَراً وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرٌ ، فَقَالَ : أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ ، وَأَحِيْبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ رَوَاحَة ، فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ مَوْلَ سُيُوفِ فَأُم مِنْ سُيُوفِ اللهِ ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ .

#### الطَّيَّارُ ذُو الجَنَاحَيْنِ:

وَقَالَ فِيْ جَعْفَرٍ: إِنَّ اللهَ أَبْدَلَهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطِيْرُ بِهِمَا فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ، وَلِذَٰلِكَ لُقِّبَ بِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، وَذِي الجَنَاحَيْنِ.

#### كَرَّارُوْنَ لَا فَرَّارُوْنَ:

وَلَمَّا دَنَا الجَيْشُ مِنْ حَوْلِ المَدِيْنَةِ، تَلقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) التَّحَرُّشُ: التَّعَرُّضُ.

<sup>(</sup>٢) تَسِيْلَانِ بِالدُّمُوْعِ.

\*/(=

وَالمُسْلِمُوْنَ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُونَ عَلَىٰ الجَيْشِ التُّرَابَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسُوا بِالفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ».

C. Fr. C



## خريطة فتح مكة



# فَتُحُ مَكَّةَ



## تَمْهِيْدٌ لِفَتْحِ مَكَّةَ:

وَلَمَّا تَمَّ أَمْرُ اللهِ فِيْ دِيْنِهِ وَفِيْ عِبَادِهِ؛ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُوْلُهُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَكَّةً، وَيُطَهِّرُوا الكَعْبَةَ مِنَ الأَوْثَانِ، فَتَكُوْنَ مُبَارَكَةً وَالمُسْلِمُوْنَ مَكَّةً، وَيُطَهِّرُوا الكَعْبَةَ مِنَ الأَوْثَانِ، فَتَكُوْنَ مُبَارَكَةً وَهُدَىٰ لِلْعَالَمِيْنَ، وَيُعِيْدُوا مَكَّةً إِلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَتَكُوْنَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً.

## نَقُضٌ بَنِيَ بَكْرٍ وَقُرَيْشٍ الحِلْفَ:

وَقَدْ هَيَّأَ اللهُ لِذَٰلِكَ أَسْبَاباً، وَسَاعَدَتْ عَلَيْهَا قُرَيْشٌ.

كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ فِيْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ وَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ فَعَلَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ فَعَلَ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ فَعَلَ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِيْ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ.

وَكَانَ بَيْنَ بَنِيْ بَكْرٍ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ عِدَاءٌ مُتَوارَثُ، وَجَاءَ الإِسْلَامُ فَحَجَزَ بَيْنَهُمْ، وتَشَاغَلَ النَّاسُ بِشَأْنِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ



الهُدْنةُ، أَرَادَ بَنُوْ بَكْرٍ أَنْ يَنْتَهِزُوا هَلْذِهِ الفُرْصَةَ، ليُصِيْبُوا مِنْ خُزَاعَةَ الثَّأْرَ القَدِيْمَ، فَبَيَّتَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ خُزَاعَةَ، وَهُمْ عَلَىٰ مُاءٍ لَهُمْ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ رِجَالاً، وَتَنَاوَشُوا، وَاقْتَتَلُوا.

وَأَعَانَتْ قُرَيْشٌ بَنِيْ بَكْرٍ بِالسِّلَاحِ، وَقَاتَلَ مَعَهُمْ أَشْرَافٌ مِنْ قُرَيْشٍ مُسْتَخْفِيْنَ لَيْلاً، حَتَّىٰ حَازَوا<sup>(۱)</sup> خُزَاعَةَ إِلَىٰ الحَرَمِ، فَلَمَّا انْتَهوا إِلَيْهِ، قَالَتْ بَنُوْ بَكْرٍ لِبَعْضِ رِجَالِهِمْ: إِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الحَرَمَ، اِلْتَهوا إِلَيْهِ، قَالَتْ بَنُوْ بَكْرٍ لِبَعْضِ رِجَالِهِمْ: إِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الحَرَمَ، إلهَ اليَوْمَ! يَا بَنِيْ بَكْرٍ، أَصِيْبُوا ثَأَرَكُمْ، إلهَ اليَوْمَ! يَا بَنِيْ بَكْرٍ، أَصِيْبُوا ثَأَرَكُمْ، فَلَا تَجِدُونَ هَاذِهِ الفُرْصَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

## الاستِغَاثَةُ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ؛

وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَالِمِ الخُزَاعِيُّ، وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَأَنْشَدَ أَبْيَاتاً، يَنْشُدُهُ فِيْهَا الحِلْفَ الَّذِيْ المَدِيْنَةُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَةَ، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَة، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَة، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَة، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ فُرَيْشاً أَخْلَفُوهُ المَوْعِدَ، وَنَقَضُوا مِيْثاقَهُ المُؤكَّد، وَأَنَّهُمْ بُيِّتُوا وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وَسُجَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وَسُجَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وَسُجَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُو بْنُ سَالِم.

## مُحَاوَلَةٌ قُرَيْشِ لِتَجْدِيْدِ العَهْدِ:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِيْنَ بَلَغَهُ الخَبَرُ: «كَأَنَّكُمْ بِأَبِيْ

<sup>(</sup>١) جَعَلُوْهَا تَنْحَازُ إِلَى الحَرَم، وَتَلْتَجِئُ إِلَيْهِ.

14

سُفْيَانَ قَدْ جَاءَكُمْ يَشُدُّ العَقْدَ، وَيَزِيْدُ فِي المُدَّةِ»، وَهَلَكَذَا كَانَ، فَرَهِبَتْ قُرَيْشٌ مِمَّا صَنَعَتْ.

# إِيْثَارُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ:

وَقَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِیْنَةَ، وَدَخَلَ عَلَیٰ ابْنَتِهِ ﴿ أُمِّ حَبِیْبَةَ ﴾ زَوْجِ النَّبِیِ عَلَیٰ فَلمَّا ذَهَبَ لِیَجْلِسَ عَلَیٰ فِرَاشِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فَرَاشِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فَوَالُ: یَا بُنیَّتِیْ! مَا أَدْرِیْ أَرَغِبْتِ بِیْ عَنْ مَلْذَا الفِرَاشِ، أَمْ رَغِبْتِ بِهِ عَنِّی ؟ قَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلْ فَوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلْ فَوَ فِرَاشُ مَسُولِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلَیٰ فِرَاشِ مَلُولِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلُولِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلَٰ فَالَ : وَاللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ یَا بُنیَّتِیْ بَعْدِیْ شَرِّد.

# حَيْرَةُ أَبِي سُفْيَانَ وَإِخْفَاقُهُ:

وَأَتَىٰ أَبُو سُفْيَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ أَنْ يُكَلِّم لَهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُا أَنَا بِفَاعِلٍ، وَرَاوَدَ (١) عُمَرَ وَعَلِيّاً وَفَاطِمَةَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَخَدٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّ الأَمْرَ أَجَلُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ احْتَارَ فِيْ أَمْرِهِ. أَحَدٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّ الأَمْرَ أَجَلُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ احْتَارَ فِيْ أَمْرِهِ.

## التَّأْهُبُ لِمَكَّةَ:

وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِالجَهَازِ، وَاسْتَعَانَ عَلَىٰ أَمْرِهِ

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَاجَعَهُمْ، وَحَاوَلَ إِرْضَاءَهُمْ بِكُلِّ حِيْلَةٍ.

3/4

بِالْكِثْمَانِ، ثُمَّ أَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَأَمَرَهُم بِالجِدِّ وَالتَّجَهُّزِ، وَقَالَ: «اللهم! خُذِ العُيونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ وَالتَّجَهُّزِ، وَقَالَ: «اللهم! خُذِ العُيونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ نَبْغَتَهَا (١) فِيْ بِلَادِهَا»، وَخَرَجَ فِيْ رَمَضَانَ مِنَ المَدِيْنَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ، ومَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ، ومَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ، ومَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ نَزَلَ «مرَّ الظَّهْرَانِ» وَعَمَّىٰ اللهُ الأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ، فَهُمْ عَلَىٰ وَجَلِ وارْتِقَابٍ.

#### العَفْقُ عَمَّنَ ظَلَمَ:

وَلَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ عَيْكُ فِي الطَّرِيْقِ ابْنُ عَمِّهِ أَبُوْ سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ لِمَا كَانَ يَلْقَاهُ مِنْهُ مِنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ لِمَا كَانَ يَلْقَاهُ مِنْهُ مِنْ شِدَّةِ الأَذَى وَالهَجْوِ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: ائتِ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيٍّ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْ لَهُ مَا قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِيُوسُفَ: لِيُوسُفَ:

﴿ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْ نَا وَإِن كُنّا لَخَطِينَ ﴾ [يوسف: ١٩] فَإِنّهُ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنْهُ قَوْلاً، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ مُنْدُ أَسْلَامُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْذُ أَسْلَمَ حَيَاءً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) نَبْغَتُهَا: أَيْ نُفَاجِئُهَا، وَنَأْتِيْهَا فَجْأَةً.

1

#### أَبُوْ سُفْيَانَ بَنَّ حَرْبِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ:

وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ الجَيْشَ، فَأَوْقَدُوا النِّيْرَانَ، وَخَرَجَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيتُ كَاللَّيْلَةِ نَيْرَاناً قَطُّ وَلا عَسْكَرَ، وَكَانَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِماً مُهَاجِراً، وَلَجِقَ بِالعَسْكَرِ، فَعَرَف صَوْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالعَسْكَرِ، فَعَرَف صَوْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ! فَأَرْكَبَهُ فِي عَجُزِ بَعْلَتِهِ، وَخَشِي عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ! فَأَرْكَبَهُ فِي عَجُزِ بَعْلَتِهِ، وَخَشِي عَلَيْهِ أَنْ يُدُرِكَهُ أَحَدُ المُسْلِمِيْنَ، فَيَقْتُلَهُ، وَأَتَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

فَلَمَّا رَآه رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفِيَانَ! أَلَمْ يَا نَا لَكَ أَنْ تَعْلَمَ: أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!»، قَالَ: بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَحْلَمَكَ وأَكْرَمَكَ وأَوْصَلَك! وَاللهِ! لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِله غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى عَنِّى شَيْئًا بَعْدُ.

قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟!».

قَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ! أَمَّا هَـٰذِهِ وَاللهِ! فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا حَتَّىٰ الآنَ شَيْئاً.

قَالَ العَبَّاسُ: وَيْحَكَ! أَسْلِمْ، وَاشْهَدْ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللهُ، وَأَنْ هَدَّ اللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ! فَأَسْلَم، وشَهِدَ شَهادَةَ الحَقِّ.

#### THE .

#### عَفْقٌ عَامٌّ، وَأَمْنٌ بَسِيْطٌ:

وَوَسَّعَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهُ فِي الأَمْنِ وَالعَفْوِ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ زَهِدَ فِي السَّلَامَةِ، وَكَرِهَ الحَيَاةَ، مَكَّةَ لَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ زَهِدَ فِي السَّلَامَةِ، وَكَرِهَ الحَيَاةَ، فَهُوَ فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ، وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهُ جَيْشَه عَنْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوا السِّلَاحَ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَ مَكَّةَ عَلَىٰ أَيِّ إِنْسَانٍ عَنْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوا السِّلَاحَ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَ مَكَّةَ عَلَىٰ أَيِ إِنْسَانٍ إِلَّا مَنِ اعْتَرَضَهُمْ وَقَاوَمَهُمْ، وَأَمْرَ بِأَنْ يَعِفَّ الجَيْشُ عَنْ أَمْوَالِ إِلَا مَنِ اعْتَرَضَهُمْ وَقَاوَمَهُمْ، وَأَنْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْهَا.

# أَبُولُ سُّفْيَانَ أَمَامَ مَوْكِبِ الضَّتْحِ:

وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ العَبَاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنْ يُجْلِسَ أَبَا سُفْيَانَ حَيْثُ تَمُرُّ بِهِ كَتَائِبُ (١) الإيْمَانِ.

وَتَحَرَّكَتْ كَتَائِبُ الفَتْحِ كَأَنَّهَا بَحْرٌ يَمُوجُ، وَكَانَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ عَلَىٰ رَايَاتِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ قَبِيْلَةٌ سَأَلَ أَبُوْ سُفْيَانَ عَبَّاساً عَنْهَا، وَعَنِ اسْمِ القَبَائِلِ، فَيَقُولُ: مَالِيْ وَلِبَنِي فُلَانٍ؛ حَتَّىٰ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِيْ كَتِيْبَةٍ خَضْرَاءَ، فِيْهَا المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ، لَا يُرَىٰ مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ (٢) مِنَ الحَدِيْدِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله!

<sup>(</sup>١) جَمْعُ: كَتِيْبَةٍ، وَهِيَ القِطْعَةُ مِنَ الجَيْشِ.

<sup>(</sup>٢) الحَدَقُ: جَمْعُ حَدَقَةٍ، وَهِيَ السَّوَادُ المُسْتَدِيْرُ وَسْطَ العَيْنِ، وَالمُرَادُ هُنا العَيْنُ مُطْلَقاً.

. 6 d

يَا عَبَاسُ مَنْ هَـٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَـٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي المُهَاجِرِيْنَ وَاللَّانْصَارِ، قَالَ: مَا لأَحَدِ بِهَـٰؤلَاءِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةٌ، وَاللهِ! يَا أَبَا الفَضلِ! لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيْكَ الغَدَاةَ عَظِيْماً! قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! إِنَّهَا النُّبُوَّةُ! قَالَ: فَنَعَمْ إِذاً.

وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَاذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَا قِبَلَ (١) لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ اللهُ! مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَا قِبَلَ (١) لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمَنٌ. قَالُوا: قَاتَلَكَ اللهُ! مَا تُغْنِي عَنَّا دَارُك؟!

قَالَ: وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَىٰ دُوْرِهِمْ وَإِلَىٰ المَسْجِدِ.

# دُخُولَ خَاشِعٍ مُتَوَاضِعٍ لَا دُخُولَ فَاتِحٍ مُتَعَالٍ:

وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةً، وَهُوَ واضِعٌ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً للهِ، حِيْنَ رَأَىٰ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ، حَتَّىٰ إِنَّ ذَقْنَهُ لَيَكَادُ يَمَسُّ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ، وَدَخَل وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الفَتْح.

وَرَفَعَ - فِي دُخُولِهِ مَكَّةَ فَاتِحاً - كُلَّ شِعَارٍ مِنْ شَعَائِرِ العَدْلِ وَهُوَ وَالمُسَاوَاةِ وَالتَّوَاضُعِ وَالخُضُوعِ، فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ الْمُسَاوَاةِ وَالتَّوَاضُعِ وَالخُضُوعِ، فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ ابْنُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يُرْدِفْ أَحَداً مِنْ أَبْنَاءِ بَنِيْ هَاشِم، وَأَبْنَاءِ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَهُمْ كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) قِبَلَ (بِكَسْرِ الأَوَّلِ وَفَتْحِ الثَّانِيُّ): طَاقَةٌ.



وَكَانَ ذَٰلِكَ صُبْحَ يَوْمِ الجُمُعَةِ لِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرةِ.

وَكَلَّمَهُ رَجُلٌ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ، فَقَالَ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، وَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيْدَ»(١).

#### مَرْحَمَةٌ لَا مَلْحَمَةٌ:

وَلَمَّا مَرَّ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِأَبِيْ سُفْيَانَ فِيْ كَتِيْبَةِ الْأَنْصَارِ، قَالَ لَهُ: اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ، اليَوْمَ أَذَلَّ اللهُ قُرَيْشاً، فَلَمَّا حَاذَاهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَتِيبَتِهِ، شَكَا إِلَيْهِ ذَاكَ أَبُوْ سُفْيَانَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدُ؟ قَالَ: (وَمَا قَالَ؟) قَالَ: قَالَ كَذَا، وَكَذَا،

فَاسْتَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةَ سَعْدٍ، وَقَالَ: «بَلِ اليَوْمَ يَوْمُ اللهُ وَاسْتَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةَ سَعْدٍ، وَقَالَ: «بَلِ اليَوْمَ يُعِزُّ اللهُ قُرَيْشاً، وَيُعَظِّمُ اللهُ فِيْهِ الكَعْبَةَ»، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ سَعْدٍ، فَنَزَعَ مِنْهُ اللِّوَاءَ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ قَيْسٍ ابْنِهِ، وَرَأَىٰ أَنَّ اللِّوَاءَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ سَعْدٍ؛ إذْ صَارَ إِلَىٰ ابْنِهِ.

#### منَاوَشَاتٌ قَلِيَلَةٌ:

وَكَانَتْ مُنَاوَشَةٌ قَلِيْلَةٌ بَيْنَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) هُوَ اللَّحْمُ المُجَفَّفُ فِي الشَّمْسِ.

أَبِيْ جَهْلٍ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَبَيْنَ أَصْحَابِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ، وَأَصِيْبَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ وَأُصِيْبَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ الْهَ وَيُلِيْ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ اللهِ وَلَيْلِا قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهِ وَلَيْلِا قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهِ وَلَيْلِا قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهُ اللهِ وَلَيْلِا قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ \_ حِيْنَ يَدْخُلُونَ مَكَّة \_ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ.

## تَطْهِيْرُ الحَرَمِ مِنَ الأَوْثَانِ وَالأَصْنَامِ:

وَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ، خَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ البَيْتَ، فَطَافَ بِهِ، وفي يَدِهِ قَوْسٌ، وحَوْلَ البَيْتِ وَعَلَيْهِ ثَلاثُمِئَةٍ وَسِتُوْنَ صَنَماً، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِالقَوْسِ، وَيَقُوْلُ: «جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئ وَزُهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَاْنَ زَهُوقاً، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئ البَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ» وَالأَصْنَامُ تَتَسَاقَطُ عَلَىٰ وُجُوهِهَا.

وَرَأَىٰ فِي الكَعْبَةِ الصُّورَ وَالتَّمَاثِيْلَ، فَأَمَرَ بِالصُّورِ وَبِالتَّمَاثِيلِ فَكُسِرتْ.

## اليَوْمَ يَوْمٌ بِرِّ وَوَفَاءٍ:

وَلَمَّا قَضَىٰ طَوَافَهُ، دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِفْتَاحَ يَوْماً الكَعْبَةِ، فَفُتِحَتْ لَهُ، ودَخَلَ، وَكَانَ قَدْ طَلَبَ مِنْهُ المِفْتَاحَ يَوْماً وَبُلُ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، فَأَعْلَظَ لَهُ القَوْلَ، وَنَالَ مِنْهُ، فَحَلُمَ عَنْهُ، وَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! لَعلَّكَ تَرَىٰ هَلْذَا المِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِيْ، أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تَرَىٰ هَلْذَا المِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِيْ، أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَذَلَّت،

فَقَالَ: بَلْ عَمِرَتْ وَعَزَّتْ يَوْمَئِذٍ، وَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ مَوْقِعاً، وَظَنَّ أَنَّ الأَمرَ سَيَصِيرُ إِلَىٰ مَا قَالَ.

فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ، قَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمِفْتَاحُ الكَعْبَةِ بِيَدِهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ : اجْمَعْ لَنَا الحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ اللهِ عَلَيْ : «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةَ؟» فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ! اليَوْمَ يَوْمُ طِلْحَةَ؟» فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ! اليَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ، خُذُوْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً تَالِدَةً ()، لَا يَنْزِعُها مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ».

#### الإسْلَامُ دِيْنُ تَوْحِيْدٍ وَوَحْدَةٍ:

وَفَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَابَ الكَعْبَةِ، وَقُرَيْشٌ قَدْ مَلاَتِ المَسْجِدَ صُفُوفاً يَنْتَظِرُوْنَ مَاذَا يَصْنَعُ، فَأَخَذَ بِعضَادَتَي (٢) البَابِ، وَهُمْ صُفُوفاً يَنْتَظِرُوْنَ مَاذَا يَصْنَعُ، فَأَخَذَ بِعضَادَتَي لا البَابِ، وَهُمْ تَحْتَه، فَقَالَ: «لَا إِله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) وَأَمَوالِ أَوْ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) وَأَمَوالٍ أَوْ وَمَ فَهُو تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إلَّا سِدَانَةَ البَيْتِ، وَسِقَايةَ الحَاجِّ».

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَظَّمَهَا بِالآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وآدمُ مِنْ تُرابٍ، ثُم تَلَا هَاذِهِ

<sup>(</sup>١) تالِدَةً: خُذُوْهَا مَوْرُوْنَةً مِنَ القَدِيْم.

<sup>(</sup>٢) عِضَادَتَا البَابِ: خَشَبَتَاهُ مِنْ جَانِبَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مَأْثَرَةٍ: مَكْرُمَةٍ وَمَفْخَرَةٍ، تُؤْثَرُ وَتُرْوَىٰ.

الآيَـــة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

## نَبِيُّ الْمَحَبَّةِ وَرَسُّولٌ الرَّحْمَةِ:

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟.

قَالُوا: خَيْراً، أَخْ كَرِيْمٌ، وَابنُ أَخِ كَرِيْمٍ.

قَالَ: فَإِنِّي أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لإِخْوَتِهِ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَّوْمَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

وَأَمَرَ بِلَالاً أَنْ يَصْعَدَ، فَيُؤَذِّنَ عَلَىٰ الكَعْبَةِ، وَرُؤسَاءُ قُرَيْشٍ وَأَشْرَافُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللهِ تَعْلُو، وَمَكَّةُ تَرْتَجُ بِالأَذَانِ، وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَارَ أَمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالْبٍ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الفَتْح، شُكْراً للهِ عَلَيْهِ.

## لَا تَمْبِيْزَ فِي تَنْفِيْدِ حُدُّوْدِ اللهِ:

وَسَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ مَخْزُومٍ - اسْمُها: فَاطِمَةُ - فِيْ هَـٰذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ مَسُولَ اللهِ عَنْدَ مَسُولَ اللهِ عَنْدَ مَسُولَ اللهِ عَنْدَ مَسُولَ اللهِ عَنْدَ مَسُولً اللهِ عَنْدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهُ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَنْدَ مَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا مَا مَا اللهِ عَنْدُ مَا اللهِ عَلَالَ مَا عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا عَالِمُ عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَالْمَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مُعَالِمُ اللهِ عَلَالَ عَلَا مَا عَالَمُ عَلَا

<sup>(</sup>١) تَغَيَّر.

وَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْباً، فَأَثْنَى عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

ثُمَّ أَمرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بَعْدَ ذٰلِكَ.

## بَيْعَةٌ عَلَىٰ الإسْلَامِ:

وَاجْتَمَعَ النَّاسُ بِمَكَّةَ لِبَيْعَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَجَلَسَ لَهُمْ عَلَىٰ الطَّاعَةَ للهِ فَجَلَسَ لَهُمْ عَلَىٰ الصَّفَا، وَأَخَذَ عَلَىٰ النَّاسِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ للهِ وَلِرَسُوْلِه فِيْمَا اسْتَطَاعُوا.

وَلمَّا فَرَغَ مِنْ بَيْعَةِ الرِّجالِ بَايَعَ النِّساءَ، وَفِيْهِنَّ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ زَوْجُ أَبِي سُفْيَانَ مُتَنَقِّبَةً (١) مُتَنَكِّرةً؛ لِمَا كَانَ مِنْ صَنِيعِها عُتْبَةً زَوْجُ أَبِي سُفْيَانَ مُتَنَقِّبَةً بِحَدِيْثِهَا الجَرِيءِ، وَأَسلَمَتْ بِحَدِيْثِهَا الجَرِيءِ، وَأَسلَمَتْ وَبَايَعَتْ.

<sup>(</sup>١) يعنى: مُرْتَدِيةً نِقَابَهَا.

#### المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ:

وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَهِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنُهُ وَمَوْلِدُهُ ـ وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهُ مَ فَقَالُوا: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ، فَهُوَ مُقِيْمٌ بِهَا، لَا يَعُوْدُ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

وَسَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَنْصَارَ عَنْ حَدِيْثِهِمْ، وَلَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُمْ، فَاسْتَحْيَوا، ثُمَّ أَقرُّوا بِهِ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللهِ! المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ».

## إِزَالَةٌ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِ الْوَثَنِيَّةِ:

وَبَتَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرَايَاهُ إِلَىٰ الأَوْثَانِ الَّتِيْ كَانَتْ حَوْلَ الكَعْبَة، فَكُسِرَتْ كُلُّهَا، مِنْهَا اللَّاتُ وَالعُزَّىٰ وَمَناةُ الثَّالِثَةُ الكَّاتُ وَالعُزَّىٰ وَمَناةُ الثَّالِثَةُ الأَّخْرَىٰ، وَنَادَىٰ مُنَادِیْه بِمَكَّة:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدَعْ فِي بَيْتِهِ صَنَماً إلّا كَسَرَهُ»، وَبَعَثَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ القَبَائِلِ، فَهَدَمُوا أَصْنَامَهَا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي مَكَّة خَطِيباً، فَأَعْلَنَ حُرْمَةَ مَكَّةَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ: «لا يَحِلُّ لامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ يَوْمِ القِيَامَةِ: «لا يَحِلُّ لامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَماً، أَوْ يَعْضُدَ (١) بِهَا شَجَرةً»، وَقَالَ: «لَمْ تَحْلُلْ لِأَحَدِ

<sup>(</sup>١) يَعْضُدُ: يَقْطَعُ.



كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ يَكُوْنُ بَعْدِي»، ثُمَّ انْصَرَف رَاجِعاً إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ.

## أَثَرُ فَتْح مَكَّةَ:

وَكَانَ لِفَتْحِ مَكَّةَ أَثَرٌ عَمِيْقٌ فِي نُفُوسِ الْعَرَبِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ لِلإِسْلَامِ، وَصَارُوا يَدْخُلُونَ فِيْهِ أَرْسَالاً، وَصَدْقَ اللهُ الْعَظِيْمُ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾ [النصر: ١-٢].



خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة



خريطة غزوة حنين

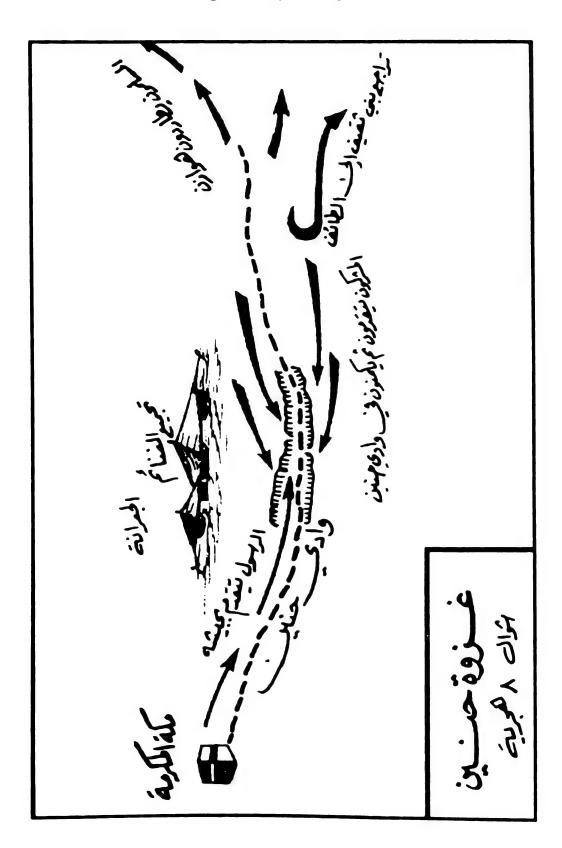

# غَزُوَةٌ حُنَيْنٍ



#### اجْتِمَاعُ هَوَازِنَ:

وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ فَتْحُ مَكَّةَ، وَبَدَأَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً، أَطْلَقَ العَرَبُ السَّهْمَ الأَخِيْرَ فِي كِنَانَتِهم عَلَىٰ الإسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ.

وَكَانَتْ هَوَازِنُ قُوَّةً كَبِيْرةً بَعْدَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ تَنَافُسٌ، فَلَمْ تَخْضَعْ لِمَا خَضَعَتْ لَهُ قُرَيْشٌ.

وَقَامَ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ - سَيِّدُ هَوَاذِنَ - فَنَادَىٰ بِالْحَرْبِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَعَ هَوَاذِنَ ثَقِيْفٌ كُلُّهَا، وَأَجْمَعَ السَّيرَ إِلَيْهِ مَعَ هَوَاذِنَ ثَقِيْفٌ كُلُّهَا، وَأَجْمَعَ السَّيرَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيَلِيْهِ وَحَطَّ مَعَ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُم وَأَبْناءَهُم، لِيَثْبُتُوا وَيُدَافِعُوا عَنِ الأَهْلِ وَالعِرْضِ.

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَعَشَرَةُ آلافٍ هُوَ حَدِيْتُ العَهْدِ بِالإِسْلَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَعَشَرَةُ آلافٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ، فَبَلَغَ عَدَدُهُم إِلَىٰ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ، فَبَلَغَ عَدَدُهُم إِلَىٰ

مَا لَمْ يَبْلُغْهُ فِي غَزْوةٍ قَبْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ أُناسٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ: لَنْ نُغْلَبَ اليَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، وَأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَةُ النَّاسِ.

#### فِي وَادِي حُنَيْنِ:

وَاسْتَقْبَلَ المُسْلِمُوْنَ وَادِيَ حُنَيْنٍ، وَذَٰلِكَ فِيْ عَاشِرِ شَوَّالَ، سَنَةَ ثَمَانٍ، وَهُمْ يَنْحَدِرُونَ فِيْهِ انْحِدَاراً فِي ظَلَامِ الصَّبْحِ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ قَدْ سَبَقَتْهُمْ إِلَىٰ الوَادِي، وَكَمَنُوا لَهُمْ فِي شِعَابِهِ، فَمَا رَاعَ المُسْلِمِيْنِ إِلَّا أَنْ رَشَقُوهُمْ بِالنّبَالِ، وَأَصْلَتُوا السُّيُوْفَ، وَحَمَلُوا حَمْلةً رَجُلِ وَاحِدٍ، وَكَانُوا قَوْماً رُمَاةً.

وَانْشَمَرَ عَامَّةُ المُسْلِمِيْنَ رَاجِعِيْنَ، لَا يَلْوِي مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ.

وَكَانَتْ فَتْرَةً حَاسِمَةً، يُوشِكُ أَنْ تَدُوْرَ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِیْن، فَلَا تَقُوْمُ لَهُمْ قَائِمَةٌ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَكَانَتْ شَبِیْهَةً بِمَا وَقَعَ يَوْمَ أُحُدِ، حِیْنَ طَارَ فِي النَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ قُتِل، وَانْحَسَر عَنْهُ المُسْلِمُوْنَ.

#### الفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُ:

وَلمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ مِنْ تَأْدِيْبِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِيْنَ أَعْجَبَتْهُمُ اللهُ مَرَارَةَ الهَزِيْمَةِ بَعْدَ حَلَاوَةِ الفَتْحِ؛ رَدَّ لَهُمُ اللهُ مَرَارَةَ الهَزِيْمَةِ بَعْدَ حَلَاوَةِ الفَتْحِ؛ وَقَلَىٰ الكَرَّةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ

المُؤْمِنِيْنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاقِفاً فِي مَوْقِفِهِ، عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ(۱) غَيْرَ وَجِلِ وَلَا هَيَّابٍ، وَقَدْ بَقِيَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الشَّهْبَاءِ(۱) غَيْرَ وَجِلِ وَلَا هَيَّابٍ، وَقَدْ بَقِي مَعَهُ نَفَرٌ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ آخِذٌ بِحَكَمةِ (۲) بَعْلَتِهِ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ:

# أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ وَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْه كَتَائِبُ المُشْرِكِيْنَ؛ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرابٍ، وَرَمَىٰ بِهَا إِلَىٰ عُيُونِ الأَعْدَاءِ إِلَىٰ البُعْدِ، فَمَلأَتْ أَعْيُنَ القَوْمِ.

وَلَمَّا رَأَىٰ انْشِغَالَ النَّاسِ بِأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ! اصْرَخْ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ السَّمُرَةِ! فَأَجَابُوا: لَبَّيْكَ! لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَلَّوْمَ الرَّجُلُ الصَّوْتَ، وَيَأْخُذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ، حَتَّىٰ ينتهيَ إلىٰ وَيَأْخُذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ، حَتَّىٰ ينتهيَ إلىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْنِهِ مَنْهُمْ طَائِفَةٌ؛ اسْتَقْبَلُوا النَّاسَ فَاقْتَتَلُوا، وَأَشْرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْنِهِ فِيْ رَكَائِهِ.

وَاجْتَلَدَ النَّاسُ، فَمَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيْمَتِهِمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا الأَسَارَىٰ مُكَتَّفِيْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) البيضاء.

<sup>(</sup>٢) الحَكَمَةُ: هِيَ حَدِيْدَةٌ تَكُوْنُ فِي فَمِ الفَرَسِ وَحَنَكِهَ، تَمْنَعُهُ عَنْ مُخَالَفَةِ رَاكِبِهِ.

مَلائِكَتَهُ بِالنَّصْرِ، فَامْتَلاَّ بِهِمُ الوَادِي، وَتَمَّتْ هَزِيْمَةُ هَوَازِنَ، وَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرُتُكُمْ فَلَمْ تَعْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تَعْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُهُم مُدِيرِيكَ ﴿ ثُمَ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُم عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُهُم مُدِيرِيكَ ﴿ ثَالَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَن وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَهَا وَعَذَبَ اللّذِيكَ كَفَرُواً وَذَلِكَ جَزَآهُ اللّهُ مَنْ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَهَا وَعَذَبَ اللّذِيكَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن فَي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُعَالَقُومِ وَعَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُعَالِقَالُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُنْ فَرِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا لَكُنُو مِنْ مِنْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْكُواللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ لَا اللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا الللّهُ اللّهُ اللّه



# غَزُوَةُ الطَّائِفِ



#### فُلُولُ ثَقِيْفٍ:

وَقَدِمَ فُلُوْلُ ثَقِيْفِ الطَّائِف، وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ مَدِيْنَتِهَا، وَرَمَوا حِصْنَهِم، وَأَدْخَلُوا فِيْهِ مَا يَصْلُحُ لَهُمْ لِسَنةٍ، وَأَعَدُّوا لِلْحَرْبِ عُدَّتَهَا، فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ نَزَلَ لِلْحَرْبِ عُدَّتَهَا، فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ نَزَلَ قَرِيْباً مِنْ قَرِيْباً مِنْ الطَّائِفِ، فَضَرَبَ بِهِ عَسْكَرَهُ، وَكَانَ العَسْكُرُ قَرِيْباً مِنْ حَائِطِ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلُوهُ، فَقَدْ أَغْلَقُوه حَائِطِ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلُوهُ، فَقَدْ أَغْلَقُوه دُونَهُم، وَرَمَتْ ثَقِيْفُ المُسْلِمِيْنَ بِالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيْداً، كَأَنَّه رِجْلُ جَرَادٍ، وَكَانُوا رُمَاةً.

#### حِصَارُ الطَّائِفِ:

فَنَقَلَ العَسْكَرَ إِلَىٰ مَكَانِ آخَرَ، وَحَاصَرَهُمْ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ لَيُلَةً، وَقَاتَلَهُمْ قِتَالاً شَدِيْداً، وَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ، وَاسْتَخْدَمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِيْ هَذَا الحِصَارِ المَنْجَنِيْقَ (١) لِأُوَّلِ مَرَّةٍ، وَاشْتَدَّ الحِصَارُ، وَقُتِلَ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِالنَّبْلِ.

<sup>(</sup>١) المَنْجَنِيْقُ: (بِفَتْحِ المِيْمِ وَالجِيْمِ وَسُكُوْنِ النُّوْنِ): آلةٌ تُرْمَى بِهَا الحِجَارَةُ.

#### الرَّحْمَةُ فِي مَيْدَانِ الحَرْبِ:

11/2

وَلَمَّا ضَاقَ الْحِصَارُ، وَطَالَتِ الْحَرْبُ، أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَطْعِ أَعْنَابِ ثَقِيْفٍ ، وَهِيَ مِمَّا يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ، وَهِيَ مِمَّا يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ، وَوَقَعَ النَّاسُ فِيْهَا يَقْطَعُونَ، فَسَأَلُوه أَنْ يَدَعَها للهِ وَلِلرَّحِمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «فَإِنِّي أَدَعُهَا للهِ وَلِلرَّحِم».

وَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا عَبْدٍ نَزَلَ مِنْ الحِصْن، وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرُّ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً.

وَلَمْ يُؤذَنْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الطَّائفِ، فَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَيْهُ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيْلِ، فَضَجَّ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَرْحَلُ وَلَمْ يُفْتَحْ عَلَيْنَا الطَّائِف؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَاغُدُوا عَلَىٰ القِتَالِ»، فَعَدَوْا فَأَصَابَتِ المُسْلِمِيْنَ جِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالْمَانُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَدَوْا فَأَصَابَتِ المُسْلِمِيْنَ جِرَاحَاتُ، فَشُرُّوا.

#### رَفْعُ الحِصَارِ:

وَلَمْ يُؤْذَنْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي فَتْحِ الطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإَّعِيْلَ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيْلِ.

#### سَبَايَا حُنَيْنِ وَمَغَانِمُهَا:

وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الجِعِرَّانَةَ فِيْمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَاسْتَأْنَىٰ بِهُوَازِنَ أَنْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ

بَدَأَ بِالأَمْوَالِ، فَقَسَمَها، وَأَعْطَىٰ المُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ أَوَّلَ النَّاسِ. وَدُ السَّبَايَا عَلَىٰ هَوَازِنَ:

وَقَدِمَ وَفْدُ هَوَازِنَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّبْيِ وَالأَمْوَالِ، فَقَالَ: «إِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الحَدِيْثِ إِليَّ أَصْدَقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحْبُ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحْبُ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟».

قَالُوا: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالأَبْنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَيْئًا! وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُ الغَدَاةَ فَقُوْمُوا، فَقُوْلُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ اللهُ وَمِنِيْنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَن يَرُدَّ عَلَيْنَا المُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَن يَرُدَّ عَلَيْنَا المُؤْمِنِيْنَ! »، فَلَمَّا صَلَّىٰ الغَدَاةَ قَامُوا، فَقَالُوا ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَبْيَنَا! »، فَلَمَّا صَلَّىٰ الغَدَاةَ قَامُوا، فَقَالُوا ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ المُطلِبِ؛ فَهُو لَكُمْ، وَسَأَسْأَلُ لَكُمُ النَّاسَ»، فَقَالَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا؛ فَهُو لِكُمْ النَّاسَ»، فَقَالَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا؛ فَهُو لِرَسُولِ اللهِ عَيْهِ.

وَأَبَىٰ ثَلَاثُةٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْم، وَبَنِيْ فَزَارَةَ، وَبَنِيْ سُلَيْم أَنْ يَتَازَلُوا عَنْ سَبْيِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ هَا وُلَاءِ القَوْمُ قَدْ جَاؤوا مُسْلِمِیْنَ، وَقَدْ کُنْتُ اسْتَأْنَیْتُ بِهِمْ، وَقَدْ خَیَّرْتُهُمْ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالأَبْنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَیْئاً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَه مِنْهُنَّ شَیْء، فَطَابَتْ نَفْسُه بِأَنْ يَرُدَّه فَسَبِیْلُهُ ذٰلِكَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَمْسِكَ فَطَابَتْ نَفْسُه بِأَنْ يَرُدَّه فَسَبِیْلُهُ ذٰلِكَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِحَقِّهِ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ الله عَلَيْهُم، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ الله عَلَيْهُم، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ الله عَلَيْهَا».

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَعْرِفُ مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَ، فَارْجِعُوا، حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُم»، فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَكَسَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ السَّبْيَ قُبْطِيَّةً (١) قُبْطِيَّةً.

## رِقَّةٌ وَكَرَمُّ:

وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ سَاقُوا فِيْمَن سَاقُوهُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، الشَّيْمَاءَ بِنْتَ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّة أُخْتَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَعَنَّفُوا عَلَيْهَا فِي السَّوْقِ، وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ، فَقَالَتْ لِلْمُسْلِمِيْن: تَعْلَمُونَ وَاللهِ أَنِّي لأُخْتُ صَاحِبِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُصَدِّقُوْهَا حَتَّىٰ أَتُوا بِهَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ.

وَلَمَّا انْتَهَتِ الشَّيْمَاءُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَةُ ذَٰلِكَ؟»، قَالَتْ: إِنِّي أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «مَا عَلَامَةُ ذَٰلِكَ؟»، قَالَتْ: عَضَضْتَنِيْهَا فِي ظَهْرِيْ، وَأَنَا مُتَوَرِّكَتُكَ(٢)، وَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَامَةَ، وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، وَأَجْلَسَها عَلَيْهِ، وَخَيَّرَهَا، وَقَالَ: «إِنْ أَحْبَبْتِ؛ فَعِنْدِيْ مُحَبَّبَةٌ مُكَرَّمَةٌ، وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَكِ، وَتَرْجِعِي إِلَىٰ قَوْمِكِ؛ فَعَلْتُ»، فَقَالَتْ: بَلْ

<sup>(</sup>١) قُبْطِيَّةً: بِضَمِّ القَافِ، وَهِيَ ثِيَابٌ مِنْ مِصْرَ رَقِيْقَةٌ بَيْضَاءُ.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: حَامِلَتُكَ عَلَى وِرْكِيْ.

تُمَتِّعُنِيْ وَتَرُدُّنِي إِلَىٰ قَوْمِي، وَمَتَّعَهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلَمَتْ، وَأَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ثَلاثةَ أَعْبُدٍ، وَجَارِيَةً، وَنَعَماً وَشَاءً.

#### طَائِعُون لَا كَارِهُونَ:

وَلَمَّا ارْتَحَلَ المُسْلِمُونَ مِنَ الطَّائفِ، وَاسْتَقْبَلُوا الْمَدِيْنَةَ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَّةِ: «قَوْلُوا: آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ»، قِيلِةٍ: «قَوْلُوا: آيِبُوْنَ اللهِ! ادْعُ اللهَ عَلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَامِدُوْنَ»، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ادْعُ اللهَ عَلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: «اللهم اهْدِ ثَقِيْفًا، وَائْتِ بِهِمْ».

لَحِقَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ الثَّقفِيُّ، وَأَدْرَكَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ المَدِيْنَةَ، فَأَسْلَمَ، وَرَجَعَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَرَجَعَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَانَ مُحَبَّباً إِلَيْهِمْ، صَاحِبَ مَنْزِلَةٍ فِيْهِمْ، فَلَمَّا دَعَاهُم إِلَىٰ الإِسْلَام، وَأَظْهَرَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُ، رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ، فَقُتِلَ شَهِيْداً.

وَأَقَامَتْ ثَقِيْفٌ بَعْدَ قَتْلِه أَشْهُراً، ثُمَّ ائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِحَرْبِ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ بَايَعُوا، وَأَسْلَمُوا، فَأَرْسَلُوا وَفْداً إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

#### لًا هَوَادَةً مَعَ الْوَثَنِيَّةِ:

وَقَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَضَرَبَ عَلَيْهِم قُبّةً (١) في نَاحِيَةِ مَسْجِدهِ، وَأَسْلَمُوا، وَسَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَدَعَ لَهُمُ اللّاتَ،

<sup>(</sup>١) هِيَ بَيْتٌ صَغِيْرٌ مِنَ الخِيَامِ.

7.5 7.5

لَا يَهْدِمُهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ، فَأَبَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَمَا بَرِحُوا يَسْأَلُونَهُ سَنَةً سَنَةً، وَيَأْبَىٰ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَسَالُوا شَهْراً بْنَ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَسَالُوا سَفْيَانَ بْنَ مَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا مَعْنَ قَوْمِهِمْ وَلَا مَعْنَى اللّهُ وَسَأَلُوه حَرْبِ وَالمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةً وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِمْ وَيَوْ لَا صَلَاةً فِيْهِ». أَنْ يُعْفِيَهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِي دِيْنٍ لَا صَلَاةً فِيْهِ».

وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ رَاجِعِيْنَ، بَعَثَ مَعَهُمْ أَبَا سُفْيَان بْنَ حَرْبٍ وَالمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبةً، فَهَدَمَهَا المُغِيْرةُ، وَانْتَشَر الإِسْلَامُ فِي تُقِيفٍ، حَتَّىٰ أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ عَنْ آخِرِهِمْ.



خريطة غزوة العسرة

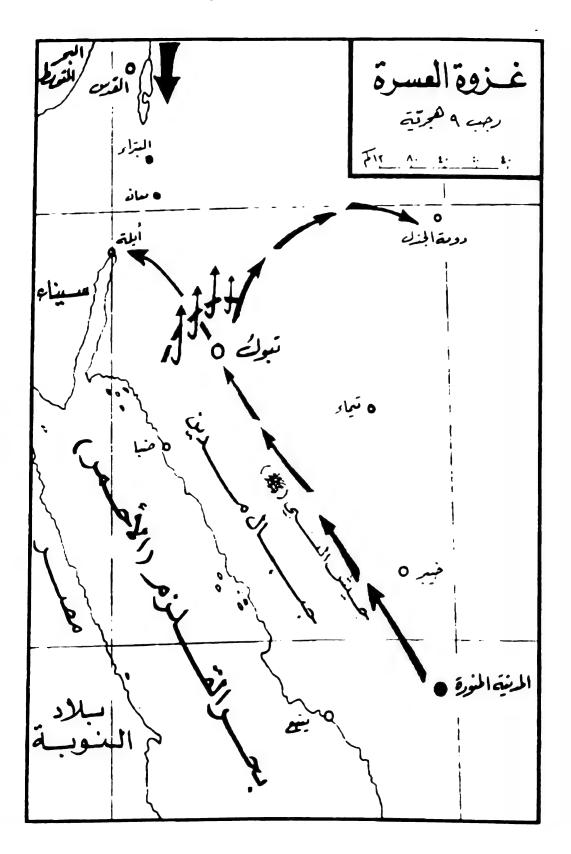





# غَزْوَةُ تَبُوْكَ



كَانَ العَرَبُ لَا يَحْلُمُونَ بِغَزْوِ الرُّوْمِ، وَالزَّحْفِ عَلَيْهِمْ، بَلْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَقَدْ كَانَ الرُّوْمُ لَا يَزَالُونَ يَذْكُرونَ غَزْوةَ مُؤْتَةَ، الَّتِيْ لَمْ يَقْضُوا مِنْهَا حَاجَةً فِي نُفُوسِهِمْ، وَلَمْ يَشْفُوْهَا.

وَرَأَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِجَيْشِ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِ الرُّوْمِيَّةُ اللهُ الرُّوْمِيَّةُ حُدُودَ الرُّوْمِيَّةُ حُدُودَ الرَّوْمِيَّةُ حُدُودَ العَرَبِ، وَتَتَحَدَّىٰ مَرْكَزَ الإِسْلَام.

#### زَمَنُ الغزوة:

وَكَانَتْ هَاذِهِ الغَزْوَةُ فِي رَجَبَ سَنَةً تِسْعِ «غَزَاها رَسُولُ الله وَكَانَتْ هَاذِهِ الغَزْوَةُ فِي رَجَبَ سَنَةً تِسْعِ «غَزَاها رَسُولُ الله وَعَلَيْ فَي حَرِّ شَدِيْدٍ، حِيْنَ طابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيْداً، وَمَفَازاً (١)، وَعَدُوّاً كَثِيْراً، فَجَلَّى (٢) لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ،

<sup>(</sup>١) فَلَاةٌ لَا مَاءَ فِيْهَا.

<sup>(</sup>٢) فَأُوْضَحَ.

لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُريدُ، وَكَانَ الزَّمنُ زَمَنَ عُسْرَةِ النَّاسِ، وَجَدْبِ البِلَادِ».

وَتَعلَّلَ المُنَافِقُون بِعِلَلٍ، وكَرِهُوا الخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِشْفَاقاً مِنَ الْعَدُوِّ الشَّدِيْدِ، وَفِرَاراً مِنَ الْحَرِّ الشَّدِيْدِ، وَزَهَادَةً فِي الْجَهَادِ، وشَكَّا فِي الْحَقِّ، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ اللهُ وَزَهَادَةً فِي الْجِهَادِ، وشَكَّا فِي الْحَقِّ، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَرِحَ اللهُ خَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ اللهَ يَعُولُ اللهُ بِعَالَىٰ اللهِ وَقَالُوا لَا نَغِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ السَّدُ حَرًا لَوْ اللهَ عَلَافَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَا النَّوْبَة : ١٨].

#### تَنَافُسُ الصَّحَابَةِ فِي الجِهَادِ وَالمَسِيْرِ:

وَجَفَّ أَهْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّفَقةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَحَمَلَ رِجَالٌ مِنْ وَحَضَّ أَهْلَ الغِنَىٰ عَلَىٰ النَّفَقةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَحَمَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الغِنَىٰ عَدَداً مِنَ المُسْلِمِیْنَ؛ الَّذِیْنَ لَا یَملِکُونَ زَاداً، وَلَا رَاحِلَةً، وَاحْتَسَبُوا، وَجَهَّزَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ جَیْشَ العُسْرَةِ، وَأَنْفَقَ أَلْفَ دِینَارٍ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ.

#### مَسِيْرُ الجَيْشِ إلَىٰ تَبُوكَ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِيْنَ أَلْفاً مِنَ النَّاسِ، مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَىٰ تَبُوكَ، وَكَانَ أَكْبَرَ جَيْشٍ خَرَجَ بِهِ فِي غَزْوَةٍ.

وَنَزَلَ بِد: «الحِجْر» دِيَارِ ثَمُودَ، وَأَخْبرَهُمْ بِأَنَّهَا دِيَارُ

المُعَذَّبِيْنَ، وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا وَأَنْتُم بَاكُوْنَ، خَوْفاً أَنْ يُصِيْبَكُم مَا أَصَابَهُمْ».

وَأَصْبَحَ النَّاسُ وَلَا مَاءَ لَهُمْ، فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ وَالْحَبَةُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ وَلَا مَاءَ لَهُمْ، فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَلَا مَاءَ أَمْ فَلَارَتْ، حَتَّىٰ ارْتَوَىٰ النَّاسُ، وَاحْتَمَلُوا حَاجَتَهُمْ مِنَ المَاءِ.

#### عَوْدَةُ الرَّسُولِ عَلِي إلَىٰ المَدِيْنَة:

وَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ تَبُوكَ، أَتَاهُ أُمَرَاءُ مِنَ العَرَبِ مُقِيْمُوْنَ بِالحُدودِ، فَصَالَحُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَعْطَوْهُ الجِزْية، مُقِيْمُوْنَ بِالحُدودِ، فَصَالَحُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَعْطَوْهُ الجِزْية، وَكَتَبَ لِبَعْضِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كِتَابَ أَمْنٍ فِيْهِ شَرْطُ كَفَالَةِ الخُدُودِ، وَتَأْمِيْنِ المِيَاهِ وَالطُّرُقِ، وَالضَّمَانِ لِسَلَامَةِ الفَرِيْقَيْنِ.

وَهُنَا بَلَغَ أَمْرُ انْسِحَابِ الرُّوْمِ وَعُدُوْلِهِمْ عَنْ فِكْرَةِ الزَّحْفِ وَالْتَحْفِ وَالْتَحْفِ الْخُدُوْدِ، فَلَمْ يَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَحَلَّا لِتَتَبُّعِهِمْ دَاخِلَ بِلَادِهِمْ؛ وَقَدْ تَحَقَّقَ الغَرَضُ.

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِ: «تَبُوْك» بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ قَافِلاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

#### ابْتِلاءُ كُغب بْنِ مَالِكٍ وَنَجَاحُهُ فِيْهِ:

وَكَانَ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ هَـٰذِهِ الغَزْوَةِ، كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانُوا مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ، وَلَهُمْ حُسْنُ بَلَاءٍ فِي الإِسْلَامِ، وَكَانَ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ مِمَّنْ شَهِدا بَدْراً، وَلَمْ يَكُنِ التَّخَلُفُ عَنِ الغَزَوَاتِ مِنْ خُلُقِهم وَعَادَتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ إلَّا مِنْ حِكْمَةٍ الغَزَوَاتِ مِنْ خُلُقِهم وَعَادَتِهِمْ، وَتَرْبِيَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهِيَّةِ، وَتَمْحِيْصاً لأَنْفُسِهِمْ، وَتَرْبِيَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّسُويْفُ، وَضَعْفُ الإِرَادَةِ، وَالاعْتِمَادُ الزَّائِدُ عَلَىٰ الوَسَائِلِ المَوْجُودَةِ.

ونَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِهِمْ، وَمَا كَانَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَّا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَاجْتَنَبَهُمُ النَّاسُ، وَلَبِثُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَخْرُجُ، فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ، وَيَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَلِّمُه أَحَدٌ، وَلَمْ يَزِدْهُ هَاذَا العِتَابُ إِلَّا رُسُوْحاً فِي المَحَبَّةِ.

وَلَمْ يَقْتَصِرِ الأَمْرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، بَلْ تَعَدَّىٰ إِلَىٰ أَزْوَاجِ هَـٰؤُلاءِ الثَّلَاثَةِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَعْتَزِلُوْهُنَّ، فَفَعَلُوا.

وَفِيْ هَاٰذَا الحَالِ دَعَا مَلِكُ غَسَّانَ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ إِلَىٰ عَاصِمَتِه لِيُكْرِمَهُ، وَيُنْعِمَ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُه، وَدَفَع إِلَيْهِ كِتَاباً مِنْهُ، فَمَا كَانَ مِنْ كَعْبٍ إِلَّا أَنْ قَصَدَ بِهِ تَنُوْراً، وَرَمَاهُ فِيْهِ.

وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ مِنْ تَمْحِيْصِ هَاؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ المُؤْمِنِيْنَ، وَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا

滋

رَحُبَتْ؛ أَفْرَجَ عَنْهُمْ، وَأَنْزَلَ تَوْبَتَهُمْ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاواتٍ فَقَالَ:

#### غَزْوَةٌ تَبُوُكَ آخِرٌ غَزْوَةٍ:

وَبِغَزْوَةِ تَبُوْكَ انْتَهَتِ الغَزَوَاتُ النَّبوِيَّةُ، الَّتِيْ بَلَغَ عَدَدُها سَبْعاً وَعِشْرِيْنَ غَزْوةً، وَالبُّعُوثَ وَالسَّرَايا، الَّتِي بَلَغَ عَدَدُها سِتِّيْنَ.

وَلَمْ يَكُنْ فِي كُلِّهَا قِتَالٌ، وَلَمْ تَتَجَاوَزْ قَتْلَاهَا كُلِّهَا (١٠١٨) قَتِيْلاً مِنَ الفَرِيْقَيْنِ، وَكَانَتْ حَاقِنَةً لِدِمَاءٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهَا إِلَّا اللهُ، بَاسِطَةً الأَمْنَ فِي أَرْجَاءِ الجَزِيْرَةِ، حَتَّىٰ اسْتَطَاعَتِ الظَّعِيْنَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنْ الحِيْرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبةِ، لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ.

### أُوَّلُ حَجَّ فِيَ الْإِسْلَامِ، وَنُزُّولُ الْبَرَاءَةِ:

وَفُرِضَ الحَجُّ سَنَةَ تِسْع، وَبَعَثَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَمِيْراً لِلْحَجِّ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ، لِيُقِيْمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ حَجَّهُمْ، وَخَرَجَ مَعَ



أَبِيْ بَكْرٍ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي ثَلَاثِمِئَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمَسْلِمِيْنَ فِي ثَلَاثِمِئَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَليَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: «اخْرُجْ وأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».



خريطة عام الوفود

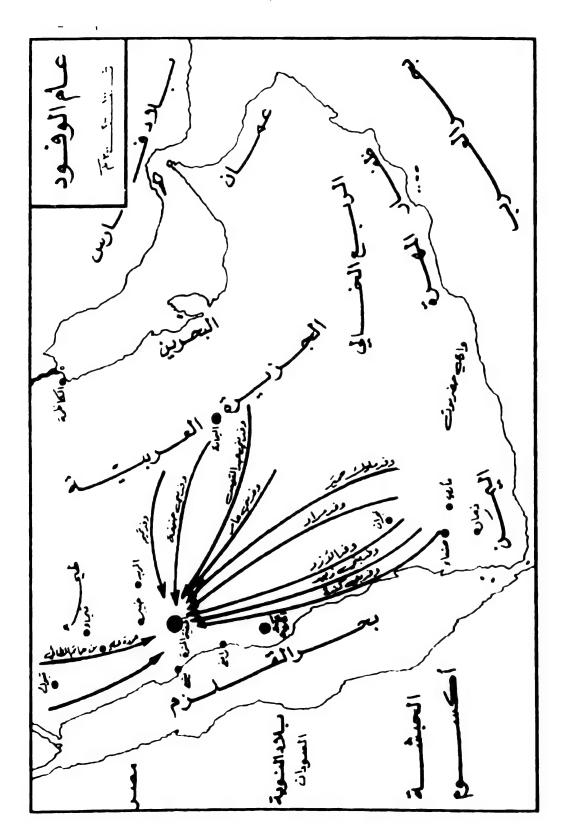

## عَامُ الْوُفُودِ

### تَقَاطُرُ الوُّفُودِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ:

T 1/2 /

وَبَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ، وَعَادَ نَبِيَّهُ مِنْ تَبُوْكَ سَالِماً غَانِماً ؟ تَقَاطَرَتِ الوُفُودُ إِلَى مَرْكِزِ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ تَعُوْدُ إِلَى مَوَاطِنِهَا مَعَ حَمَاسٍ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَكَرَاهِةٍ شَدِيْدَةٍ لِلْوَثَنِيَّةِ مَا لَكُمْ وَكَرَاهِةٍ شَدِيْدَةٍ لِلْوَثَنِيَّةِ وَآثَارِهَا، وَالجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِهَا.

وقَدِمَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً وَافِداً عَنْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ دَاعِياً، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِئْسَتِ اللَّاتُ وَالعُزَّىٰ! قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ! اتَّقِ البَرَصَ! اتَّقِ الجذامَ! وَاتَّقِ الجُنُوْنَ! قَالَ: وَيْلَكُمْ! إِنَّهُمَا وَاللهِ لا يَضُرَّانِ، وَلا يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللهُ فَدْ بَعَثَ رسُولاً، وَنزَّلَ عَلَيْهِ كِتَاباً، اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ اللهَ قَدْ بَعَثَ رسُولاً، وَنزَّلَ عَلَيْهِ كِتَاباً، اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ، وَإِنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُمْحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ، بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فَمَا أَمْسَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ اليَوْمِ فِي حَيِّهِ رَجُلٌ، وَلَا امْرَكُمْ أَلُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَمُا الْمَوْمِ فِي حَيِّهِ رَجُلٌ، وَلَا امْرَكُمْ بِهِ، وَلَا امْرَكُمْ عِنْ ذَٰلِكَ اليَوْمِ فِي حَيِّهِ رَجُلٌ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِماً.



وَقَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ الْجَوَادِ الْمَشْهُورِ، وَأَسْلَمَ بَعْدَمَا رَأَىٰ أَخْلَاقَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَوَاضُعَهُ، حَتَّىٰ قَالَ: وَاللهِ! مَا هَاٰذَا بِأَمْرِ مَلِكِ.

وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوْسَىٰ إِلَىٰ اليَمَنِ، لِلدَّعْوَةِ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَوْصَاهُمَا، وَقَالَ: «يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلَا تُعَسِّرا».

وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ المُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبةَ إِلَىٰ الطَّائفِ فَكَسَر اللَّاتَ، ثُمَّ عَلَا أَعْلَىٰ سُوْرِهَا، وَعَلَا الرِّجَالُ مَعَهُ، فَمَا زَالُوا يَهْدِمُونَها، حَجَراً حَجَراً، حَتَّىٰ سَوَّوْهَا بِالأَرْضِ، وَأَقْبَلَ الوَفْدُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ، وَحَمَدَهُ.

وَكَانَتِ الوُفُودُ تَتَعَلَّمُ الإِسْلَامَ، وتَتَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ، ويَشْهَدُونَ أَخْلَاقَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، وَعِشْرَةَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ تُضْرَبُ لَهُمْ خِيمٌ فِي فِنَاءِ المَسْجِدِ، فَيَسْمَعُونَ القُرْآنَ، وَيَرَوْنَ المُسْلِمِيْنَ يُصَلُّون، وَيَرَوْنَ المُسْلِمِيْنَ يُصَلُّون، وَيَسْتَلُون، وَيَسْتَلُون، وَيَسْتَلُونَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ عَمَّا يَجُوْلُ فِي خَاطِرِهِمْ فِيْ بَسَاطَةٍ وَصَرَاحَةٍ، وَيُجِيْبُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فِي بَلَاغَةٍ وَحِكْمَةٍ، وَيَسْتَشْهِدُ وَصَرَاحَةٍ، وَيُجِيْبُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فِي بَلَاغَةٍ وَحِكْمَةٍ، وَيَسْتَشْهِدُ بِالْقُرْآنِ، فَيُؤْمِنُونَ، وَيَطْمَئِنُونَ.

#### فَرْضُ الزُّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ:

وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ فُرِضَتِ الزَّكاةُ.



#### خريطة حجة الوداع

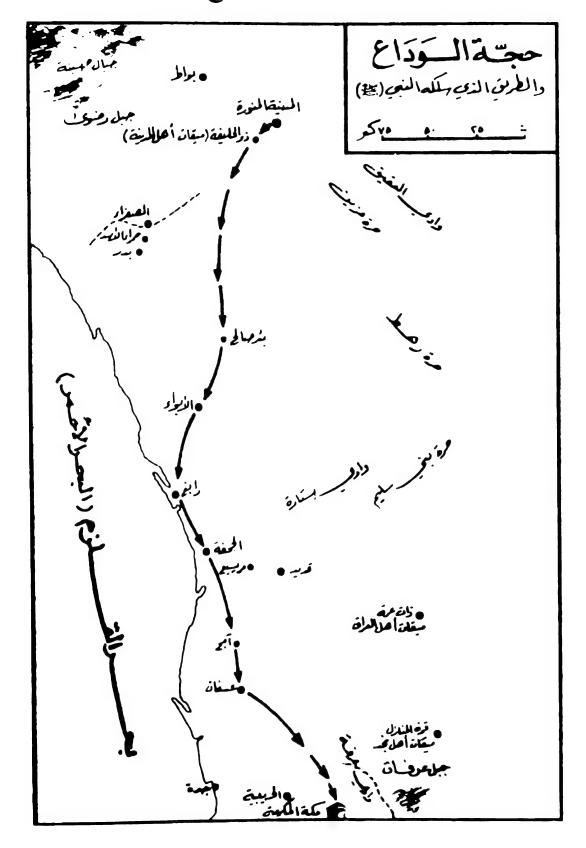

# حِجَّةُ الوَدَاعِ



#### أَوَانُ حِجَّةِ الْوَدَاعِ:

وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ؛ مِنْ تَطْهِيْرِ بَيْتِه مِنَ الرِّجْسِ، وَالأَوْثَانِ، وَتَاقَتْ نَفُوْسُ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ الحَجِّ، وَقَدْ بَعُدَ عَهْدُهُمْ عَنْهُ، وَطَفَحَتُ (١) كَأْسُ الحُبِّ وَالحَنَانِ، وَدَنَتْ سَاعَةُ الفِرَاقِ، وَأَنْجَأْتِ الضَّرُوْرَةُ إلىٰ وَدَاعِ الأُمَّةِ؛ أَذِنَ اللهُ لِنَبِيِّهِ في الحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَلَيْهُ فِي الإِسْلَامِ.

فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِيَحُجَّ البَيْتَ، وَيَلْقَىٰ المُسْلِمِيْنَ، ويُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ ومَنَاسِكَهُمْ، وَيُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ، ويُبَلِّغَ الأَمَانَةَ، ويُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ ومَنَاسِكَهُمْ، وَيُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ، ويُبَلِّغَ الأَمَانَةَ، وَيُوْحِيَ الوَصَايَا الأَخِيْرَةَ، وَيَأْخُذَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ العَهْدَ وَيُوْحِيَ الوَصَايَا الأَخِيْرَةَ، وَيَأْخُذَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ العَهْدَ وَالمِيْثَاقَ، وَيَمْخُو آثارَ الجَاهِلِيَّةِ وَيَطْمِسَها، وَيَضَعَها تَحْتَ وَالمِيْثَاقَ، وَيَمْخُو آثارَ الجَاهِلِيَّةِ وَيَطْمِسَها، وَيَضَعَها تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَحَجَّ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ، وَسُمِّيَتْ هَلْذِهِ الحِجَّةُ إلى المُسْلِمِيْنَ المَلْغِيْنَ المَلِيَّةِ وَيَطْمِسَها، وَيَضَعَها تَحْتَ المَدِجَةُ إِنْسَانٍ، وَسُمِّيَتْ هَلْذِهِ الحِجَّةُ إِنْسَانٍ، وَسُمِّيَتْ هَلْذِهِ الحِجَّةُ إِنْسَانٍ، وَسُمِّيَتْ هَلْذِهِ الحِجَّةُ إِنْ المَالِهِ، وَحَجَّةَ الوَدَاعِ» وَ حَجَّة الوَدَاعِ» وَ حَجَّة البَلَاغِ».

<sup>(</sup>١) امْتَلاَّتْ، وَفَاضَتْ.

#### كَيْفَ حَجَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ:

عَزَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الحَجِّ، وَأَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ حَاجٌّ، فَتَجَهَّزُوا لِلْخُرُوجِ مَعَهُ.

وَسَمِعَ بِذَٰلِكَ مَنْ حَوْلَ المَدِيْنَةِ، فَقَدِمُوا يُرِيْدُوْنَ الحَجَّ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَوَافَاهُ فِي الطَّرِيْقِ خَلائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، فَكَانُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ البَصَرِ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ البَصَرِ، وَخَرَجَ مِنَ المَدِيْنَةِ نَهَاراً بَعْدَ الظُّهْرِ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ يَوْمَ السَّبْتِ، بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِهَا أَرْبَعاً، وَخَطَبَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ يُومَ السَّبْتِ، بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِهَا أَرْبَعاً، وَخَطَبَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ خُطْبَةً، عَلَّمَهُمْ فِيْهَا الإِحْرَامَ (١)، وَوَاجِبَاتِهِ، وَسُنَهُ.

وَدَخَلَ مَكَّةَ فِي رَابِعِ ذِي الحِجَّة، وَدَخَلَ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَوَجَّه يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٢) (ثَامِنَ ذِي الحِجَّةِ) تَوَجَّه بِمَنْ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) الإِحْرَامُ: فِي اللَّغَةِ: المَنْعُ، وَفِي الشَّرْعِ: هُوَ الإهْلَالُ بِالحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَمُبَاشَرَةُ أَسْبَابِهِمَا مِنْ خَلْعِ المَلَابِسِ الْمَخِيْطَةِ، وَالاَجْتِنَابِ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّكَاحِ، وَالصَّيْدِ وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ. التَّي مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا، كَالطِّيْبِ، وَالنَّكَاحِ، وَالصَّيْدِ وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٢) يَوْمُ التَّرْوِيَة: ثَامِنُ ذِي الجِجَّة؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَرتَوُوْنَ فِيْهِ مِنَ المَاءِ، وَيَسْتَقُوْنَ، وَيَسْقُوْنَ.

مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ مِنَىٰ، وَنَزَلَ بِهَا، وَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَاتَ بِهَا.

فَلَمَّا طَلَعَتْ شَمْسُ اليَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، سَارَ مِنْ مِنْ إِلَىٰ عَرَفَةَ وَكَانَ يَوْمَ جُمُعةٍ، فَنَزَل بِهَا.

وَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، خُطْبَةً عَظِيْمَةً، قَرَّرَ فِيْهَا قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، وَهَدَمَ فِيْهَا قَواعِدَ الشِّرْكِ عَظِيْمَةً، قَرَّرَ فِيْهَا تَوْاعِدَ الإِسْلَامِ، وَهَدَمَ فِيْهَا قَواعِدَ الشِّرْكِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَرَّرَ فِيْهَا تَحْرِيْمَ المُحَرَّمَاتِ الَّتِي اتَّفَقَتِ المِلَلُ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهَا، وَهِيَ: الدِّمَاءُ، وَالأَمْوَالُ، وَالأَعْرَاضُ، وَوَضَعَ فيها تَحْرِيْمِهَا، وَهِيَ: الدِّمَاءُ، وَالأَمْوالُ، وَالأَعْرَاضُ، وَوَضَعَ فيها أُمورَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّه، أُمورَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّه، وَالْمُعْرَافُ، وَأَوْصَاهُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً، وَذَكَرَ الحَقَّ الَّذِيْ لَهُنَّ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُعْرُوفِ. وَعَلَيْهِنَ، وَأَنَّ الوَاجِبَ لَهُنَّ الرِّزْقُ، وَالكُسْوَة بِالْمَعْرُوفِ.

وَأَوْصَىٰ الْأُمَّةَ فِيْهَا بِالاعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَخْبِرَ أَنَّهُمْ لَنْ يَضِلُّوا مَا دَامُوا مُعْتَصِمِیْنَ بِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُم: أَنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُ، وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِمَاذَا يَقُولُونَ، وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ: أَنَّكَ وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِمَاذَا يَقُولُونَ، وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ: أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَرَفَعَ إصْبَعَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَاسْتَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَرَهُم أَنْ يُبلِغَ شَاهِدُهُمْ غَائِبَهُمْ.

فَلَمَّا أَتَمَّ الخُطْبَةَ؛ أَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ أَيْضاً.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه، رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَوْقِفَ<sup>(۱)</sup>، فَوَقَفَ، وَكَانَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّع وَالاَبْتِهَالِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ فِي دُعَائِه رَافِعاً يَدَيْهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ، كَاسْتِطْعَامِ المِسْكِيْنِ، يَقُوْلُ فِيْهِ:

«اللهم! إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي، وَتَرَىٰ مَكَانِيْ، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِيْ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا البَائِسُ الفَقِيْرُ، المُسْتَغِيْثُ (٢)، المُسْتَغِيْثُ (٢)، المُسْتَغِيْثُ (١)، المُسْتَغِيْثُ (١)، المُسْقِقُ (٥)، المُقِرُّ، المُعْتَرِفُ بِذُنُوْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ المُخْتَرِفُ بِذُنُوْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ المُدْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضَّرِيْرِ، مَنْ خَضَعَتْ المَدْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضَّرِيْرِ، مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ جَسَدُه، وَرَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ.

اللهم! لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً، وَكُنْ بِيْ رَؤُوفاً رَجِيْماً، يَا خَيْرَ المَسْؤُولِيْنَ! وَيَا خَيْرَ المُعْطِيْنَ».

وهُ نَاكَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَعَنِكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَيُنَاكُمُ الْإِنسَانَمَ وِينَاكُمُ [المَائِدَة: ٣].

<sup>(</sup>١) مَحَلُّ الوُقُوْفِ مِنْ عَرَفَةَ.

<sup>(</sup>٢) المُسْتَنْصِرُ.

<sup>(</sup>٣) المُلْتَجِئُ.

<sup>(</sup>٤) الخَائِفُ، الفزع.

<sup>(</sup>٥) الرجل الخائف على صاحبه.

1

فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ أَفَاضَ (١) مِنْ عَرَفَة ، حَتَى أَتَى المُزْدَلِفَة ، وَصَلَّى هُنَالِكَ المَغْرِبَ وَالعِشَاء ، ثُمَّ نَامَ حَتَى أَصْبَح ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، حَتَّى أَتَى فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ (٢) الحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة ، وَأَخَذَ فِي الدُّعَاء وَالتَّضَرُّ وَالتَّهْلِيْلِ ، ثُمَّ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَالتَّهْلِيْلِ ، ثُمَّ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَسْرَعَ فِي السَّيْرِ حَتَّى أَتَى مِنى مُنْ دَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَسْرَعَ فِي السَّيْرِ حَتَّى أَتَى مِنى مُنْ دَلِفَة وَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَسْرَعَ فِي السَّيْرِ حَتَّى أَتَى مِنى مَنْ مَنْ دَلِفَة وَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَسْرَعَ فِي السَّيْرِ حَتَّى أَتَى مِنى مُنْ دَلِفَة وَبُلَ طَعْمَةٍ (٣) ، فَرَمَاهَا.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَىٰ، فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةً بَلِيغةً، أَعْلَمَهُم فِيْهَا بِحُرْمَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَتَحْرِيْمِهِ، وَفَصْلِهِ عِنْدَ اللهِ، وَحُرْمَةِ مَكَةَ عَلَىٰ جَمِيْعِ البِلَادِ، وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ قَادَهُم بِكِتَابِ عَلَىٰ جَمِيْعِ البِلَادِ، وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ قَادَهُم بِكِتَابِ اللهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَرْجِعُوا اللهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَرْجِعُوا بَعْدَه كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَأَمَر بِالتَّبْلِيْغِ عَنْهُ، وَقَالَ فِي خُطْبَتِه تِلْكَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُم، وَصُولُوا خَمْسَكُم، وَصُولُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، وَصَلُّوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَصُولُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَصُولُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَصُولُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَصُولُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَوَدَيَّعِ النَّاسَ، فَقَالُوا: «حِجَّة الوَدَاعِ».

<sup>(</sup>١) الإِفَاضَة: الزَّحْفُ، وَالدَّفْعُ فِي السَّيْرِ بِكَثْرَةٍ.

<sup>(</sup>٢) مَوْضِعٌ فِي المُزْدَلِفَةِ.

<sup>(</sup>٣) المَوْضِعُ الَّذِيْ يُرْمَىٰ بِالْجِمَارِ (أَيْ: الأَحْجَارُ الصِّغَارُ). وَالعَقَبَةُ: مَكَانٌ فِي مِنَى تَقَعُ فِيْهِ الجَمْرَةُ الثَّالِثَةُ.

3%.

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمَنْحَرِ بِمِنَىٰ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّيْنَ بَدَنةً (۱) بِيَدِهِ، وَكَانَ عَدَدُ هَلْذَا الَّذِيْ نَحَرَهُ عَدَدَ سِنِيٍّ عُمُرِه، ثُمَّ أَمْسَكَ، وَأَمَرَ عَلِياً أَن يَنْحَرَ مَا بَقِيَ مِنَ المِئَةِ، فَلَمَّا أَكْمَلَ عَيْ نَحْرَهُ؛ وَأَمَرَ عَلِياً أَن يَنْحَرَ مَا بَقِيَ مِنَ المِئَةِ، فَلَمَّا أَكْمَلَ عَيْ نَحْرَهُ؛ اسْتَدْعَىٰ بِالْحَلَّاقِ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَسَّمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَةِ، وَهُو طَوافُ أَفَاضَ إِلَىٰ مَكَة رَاكِباً، وَطَافَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَهُو طَوافُ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ؛ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مِنَىٰ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ؛ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مِنَىٰ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ الْكَفْرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا زَلَتْ؛ مَشَىٰ مِنْ رَحْلِهِ إِلَىٰ الجِمَارِ (٢)، فَبَدَأ بِالْجَمْرَةِ الأُولُقِ، وَهِيَ جَمْرةُ العَقَبةِ.

وَتَأَخَّرَ حَتَّىٰ أَكْمَلَ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٣)</sup> الثَّلَاثةِ، ثُمَّ نَهَضَ إِلَىٰ مكَّة، فَطَافَ لِلْوَدَاعِ لَيْلاً سَحَراً، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الحُلَيْفَةِ؛ بَاتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَىٰ المَدِيْنَةَ، كَبَّرَ

<sup>(</sup>۱) البَدَنَةُ: هي من الجَمَلِ، وَالنَّاقَةِ، وَالبَقَرَةِ ما يُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلا يُرْكُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: الجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ، وَتُطْلَقُ عَلَىٰ الصِّغَارِ مِنَ الحَصَىٰ أَيْضاً.

 <sup>(</sup>٣) أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ: أَصْلُ التَّشْرِيْقِ هُو تَقْدِيْدُ اللَّحْمِ وَتَجْفِيْفُهُ فِي الشَّمْسِ،
 شُمِّيَتِ الأَيامُ الثَّلَاثَةُ (الحادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشر، وَالثَّالِثُ عَشَر) مِنْ
 ذِي الحِجَّة بِأَيَّامِ التَّشْرِيْق؛ لأَنَّ لُحُوْمَ الأَضَاحِي كَانَتْ تُشَرَّقُ فِيْهَا بِمِنَىٰ.

ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: «لَا إِله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَائِدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَخَلَها نَهَاراً.



### الوَفَاةُ



### كَمَالٌ مُهِمَّةِ التَّبْلِيْغِ وَالتَّشْرِيْعِ ودُنُّقُ سَاعَةِ اللِّقَاءِ:

وَلَمَّا بَلَغَ هَاٰذَا الدِّينُ ذُرْوَةَ الكَمَالِ، وَنَزَلَ قَوْلُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَمَلَتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المَائِدَة: ٣]، وَبلَّغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّىٰ الأَمَانَةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَقرَّ اللهُ عَيْنَ نَبِيّه بدُخُولِ النَّاسِ فِي وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَقرَّ اللهُ عَيْنَ نَبِيّه بدُخُولِ النَّاسِ فِي هَاٰذَا الدِّيْنِ أَفْوَاجاً ؛ أَذِنَ اللهُ لِنَبِيّهِ بِفِرَاقِ هَاٰذَا العَالَمِ، وَدَنَتْ سَاعَةُ اللَّقَاءِ، وَأَعْلَمَ بِذٰلِكَ، فَقَالَ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ۞ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابًا ﴾ دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ۞ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النَّصْر: ١ ـ ٣].

#### شَكُوَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

وَقَدِ ابْتَدَأَتْ شَكْوَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ شَهْرِ صَفَرٍ، وَكَانَ مَبْدَأُ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ «بَقِيعِ الغَرْقَدِ»(١) مِنْ جَوْفِ

<sup>(</sup>١) مَقْبَرَةٌ في المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ تُسَمَّى الآنَ بِ: «البَقِيْع».

اللَّيْلِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ابْتُدِئَ بِوَجَعِهِ مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ - أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ وَ اللهِ عَائِشَةُ وَأَنَا أَجُدُ صُدَاعاً فِيْ رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: البَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِيْ رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ فِي وَجُعُه، وَهُوَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُونةَ وَلَيْنًا، فَدَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَأَذَنَهُنَّ فِي وَجَعُه، وَهُو فِيْ بَيْتِ مَيْمُونةَ وَلَيْنًا، فَدَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَأَذَنَهُنَّ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَة، فَأَذِنَّ لَهُ، وَخَرَجَ يَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِ، أَحَدُهُمَا فَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ، وَالآخَرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَاصِباً رَأْسَهُ، تَخُطُّ قَدَمَاهُ؛ حَتَىٰ دَجَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ وَلَيْنًا.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ فَيْ الله وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: «خَيْبَر»، «يَا عَائِشَةُ! مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَكَلَتُ بِـ: «خَيْبَر»، فَهَاذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِيْ (١) مِنْ ذٰلِكَ السُّمِّ».



<sup>(</sup>١) الأَبْهَرُ: شِرْيَانٌ يَخْرُجُ مِنَ الْبُطَيْنِ الأَيْسَرِ لِلْقَلْبِ، وَتَتَفَرَّعُ عنه فروعٌ تغذي الجسم بالدَّم، فَإِذا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ.

#### خريطة آخر بعوث النبي ﷺ

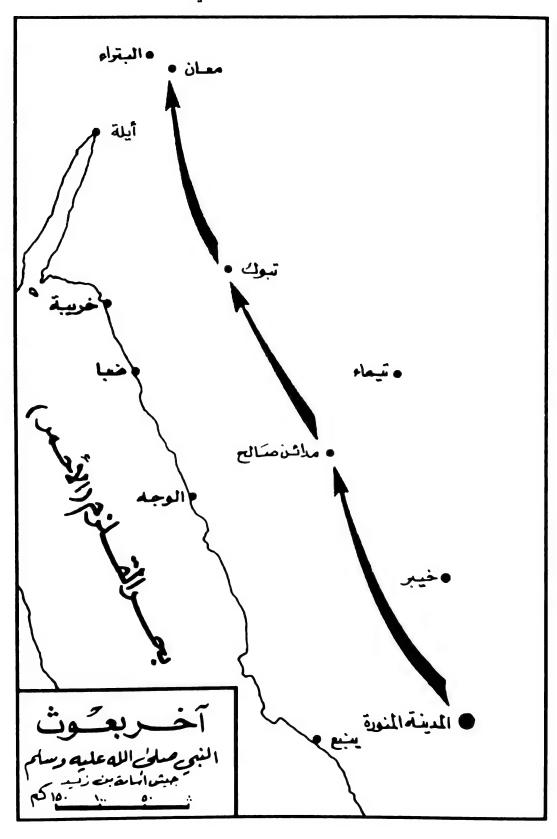

#### آخِرُ البُّعُوْثِ



وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَىٰ الشَّامِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِئَ الخَيْلَ تُخُومَ البَلْقاءِ وَ «الدَّارُونِ» مِنْ أَرْضِ فِلَسْطِيْنَ.

وَانْتَدَبَ كَثِيْراً مِنَ الكِبَارِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ فِيْ جَيْشِهِ، كَانَ مِنْ أَكْبَرِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهِ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْشِهِ، كَانَ مِنْ أَكْبَرِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهِ بَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ، وَاشْتَدَّ بِهِ المَرَضُ، وَجَيْشُ أُسَامَةً مُخَيِّمٌ بِد: «الجُرْفِ»، وَأَنْفَذَ أَبُو بَكْرٍ جَيْشَ أُسَامَةً بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْةٍ تَحْقِيْقاً لِرَعْبَتِه، وَإِكْمَالاً لِمُرَادِهِ.

وَأَوْصَىٰ المُسْلِمِیْنَ فِیْ مَرَضِهِ أَنْ یُجِیْزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كَانَ یُجِیْزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كَانَ یُجِیزُهم بِهِ، وَأَنْ لَا یَتْرُکُوا فِیْ جَزِیْرةِ العَرَبِ دِیْنَیْنِ، قَالَ: «أَخْرِجُوا مِنْهَا المُشْرِکِیْنَ».

#### دُعَاءٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَتَحْذِيْرٌ لَهُمْ عَنِ العُلُوِّ وَالكِبْرِيَاءِ:

وَفِيْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ شَكُواهُ، اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ المُسْلِمِيْنَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةً، فَرَحَّبَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّكِيْ وَحَيَّاهُمْ، وَدَعَا لَهُمْ

بِالْهُدَىٰ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّوْفِيْقِ، وَقَالَ: ﴿أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأُوْصِي اللهَ بِكُمْ، وَأَسْتَخْلِفُه عَلَيْكُمْ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، وَأُوْصِي اللهَ بِكُمْ، وَأَسْتَخْلِفُه عَلَيْكُمْ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَىٰ اللهِ فِيْ عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِيْ وَلَكُمْ:

﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْآرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنِهِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنِهِ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْآرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنِهِ لَهُ لَكُنَّ مِنْوَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُو

#### زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَكَرَاهَةٌ لِمَا فَضَل مِنَ المَالِ:

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ: «يَا عَائِشَةُ! مَا فَعَلَتِ بِالذَّهَبِ؟» فَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الخَمْسَةِ إِلَى السَّبْعَة، أو التَّمْانِيَة، أو التِّسْعَة، فَجَعَل يُقَلِّبها بِيَدِه، وَيَقُوْلُ: مَا ظُنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ ﷺ، لَوْ لَقِيَهُ وَهَاذِهِ عِنْدَه؟! أَنْفِقِيْهَا.

### اهْتِمَامٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِمَامَةٌ أَبِي بَكْرٍ:

وَثَقُلَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟"، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَب"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ المِخْضَب"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ أَفَاقَ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِيْ مَاءً فِيْ المِخْضَبِ" (١)، فَفَعَلُوا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِيْ مَاءً فِيْ المِخْضَبِ" (١)، فَفَعَلُوا،

<sup>(</sup>١) وعَاءٌ مِثْلُ المِرْكَنِ يُغْسَلُ فِيْهِ الثِّيَابُ.

فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِيَاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِيَ مَاءً فِي المِحْضَبِ"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ!، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ (۱) فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِصَلَاةِ العِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلنَّاسٍ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رَجُلاً رَقِيْقًا، إِلَىٰ أَبِيْ بَكُو رَجُلاً رَقِيْقًا، فَصَلَّىٰ فِقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ، فَصَلَّىٰ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ تِلْكَ الأَيَّامِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ تِلْكَ الأَيَّامِ،

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَكِدُهُمَا: العبَّاسُ، والآخر: عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ عَلَيْهَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ؛ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ؛ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَأَمَرَهُمَا، فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي لَا يَتَأَخَّرَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِداً.

### خُطْبَةُ الوَدَاعِ:

وَكَانَ فِيْمَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ المِنْبَرِ، عَاصِباً رَأْسَه: «إِنَّ عَبْداً منْ عِبادِ اللهِ، خَيَّرهُ اللهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) جَمْعُ عَاكِفٍ، مُقِيْمُوْن.

مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ»، وَفَهِمَ أَبُوْ بَكْرٍ مَعْنَىٰ هَـٰذِهِ اللهِ عَنْدَهُ، وَفَهِمَ أَبُوْ بَكْرٍ مَعْنَىٰ هَـٰذِهِ اللهِ اللهِ عَنْنِي نَفْسَه، فَبَكَىٰ، وَقَالَ: بَلْ نَحْنُ نَفْدِیْكَ بَأَنْفُسِنَا وَأَبْنَائِنَا.

#### آخِرُ نَظْرَةٍ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ:

وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالْمُسْلِمِيْنَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْن، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ كَشَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ سِتْرَ الحُجْرةِ، يَنْظُرُ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَهُمْ وُقُوفٌ أَمَامَ رَبِّهمْ، ورَأَىٰ كَيْفَ أَثْمَرَ غَرْسُ دَعْوَتهِ وَجِهَادِهِ، فَمُلِئَ مِنَ السُّرُورِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، وَاسْتَنَارَ وَجْهُهُ، وَهُوَ مُنِيرٌ، يَقُولُ الصَّحَابَةُ عَلِيمٌ:

«كَشَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سِتْرَ حُجْرةِ عَائِشَةَ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ، وَظَنَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ خَارِجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُوا صَلاتَكُمْ، وَأَرْخَىٰ السِّتْرَ، وَتُوفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ عَلَيْهُ.

#### تَخَذِيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ:

كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبورَ أُنبيائِهِمْ مَسَاجِدَ، لا يَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ عَلَىٰ أَرْضِ العَرَبِ.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلِيَّتِهِ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ

يَطْرَحُ خَمِيْصَةً (١) لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَها عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ على اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ، اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

#### الوَصِيَّةُ الأَخِيْرَة:

كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ «الطَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، حَتَّىٰ جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ وَمَا يَكَادُ يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ.

وَيَفُولُ عَلِيٍّ رَهِيْهُ: أَوْصَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

وَتَقُولُ عَائِشَةُ وَ إِنَهُ الْأَعْلَىٰ ، فَعَوْذُهُ ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ، فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ .

وَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَبِيَدِهِ جَرِيْدَةٌ (٢) رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا، فَنَفَضْتُها، فَدَفَعْتُها إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا أَحْسَنَ مَا كَانَ مُسْتَنَّا، ثُمَّ فَنَفَضْتُها، فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ.

قَالَتْ: وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، أَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ

<sup>(</sup>١) الخَمِيْصَةُ: كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبّعٌ لَهُ عَلَمَانِ.

<sup>(</sup>٢) الجَرِيْدَةُ: قَضِيْبُ النَّخْلِ المُجَرَّدُ مِنَ الخُوْسِ.

يَدَهُ فِي المَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: لَا إِله إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ إِصْبَعَهُ اليُسْرَىٰ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: فِي الرَّفِيْقِ الرَّفِيْقِ الأَعْلَىٰ، حَتَّىٰ قُبِضَ، وَمَالَتْ يَدُه فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَىٰ،

وَقَالَتْ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ورَأْسُه عَلَىٰ فَخِذِي؟ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ (١) بَصَرَه إِلَىٰ سَقْفِ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ (١) بَصَرَه إِلَىٰ سَقْفِ البَيْتِ، فَقَالَ: اللهم الرَّفيقَ الأَعْلَىٰ! وَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تكلَّمَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

#### كُيْفَ فَارَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا:

فَارَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا، وَهُوَ يَحْكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ، وَهُوَ يَحْكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ، وَيَرْهَبُه مُلُوْكُ الدُّنْيَا، وَمَا تَرَكَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقةً.

وَتُوفِّيَ وَدِرْعُه مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُ بِهِ حَتَّىٰ مَاتَ ﷺ.

أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ هَلْذَا أَرْبَعِيْنَ نَفْساً، وَكَانَتْ عِنْدَهُ سَبْعَةُ دَنَانِيْر، أَوْ سِتَّةٌ، فَأَمَرَ عَائِشَةَ عِنْبِهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا.

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَفَعَ بَصَرَهُ، وَلَمْ يَطْرِفْ.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ فَيْنِهَا: تُوُفِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ (١) لِيْ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

وَكَانَ ذَٰلِكَ فِيْ يَوْمِ (الإِثْنَيْنِ ١٢/رَبِيْعِ الأَوَّلِ، سَنَةَ ١١/ لِلْهِجْرَةِ) بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَهُ وَلَيْ ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَكَانَ أَشَدَّ الأَيَّامِ سَوَاداً وَوَحْشَةً، وَمُصَاباً عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ ومِحْنةً لِلإِنْسَانِیَّةِ، كَمَا كَانَ يَوْمُ وِلَادَتِه أَسْعَدَ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِیْهِ الشَّمْسُ.

يَقُولُ أَنَسٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ فَيَهِٰ: كَانَ اليَوْمُ الَّذِيْ قَدِمَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيْلَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيْلَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ أَنَّمَا أَبْكِيْ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ رَفِعَ عَنَا.

### كَيْفَ تَلَقَّىٰ الصَّحَابَةُ نَبَأَ الوَفَاةِ:

وَنَزَلَ نَبَأُ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الصَّحَابِةِ كَالصَّاعِقَةِ لِشِدَّةِ

<sup>(</sup>١) رَفِّ: هُوَ خَشَبَةٌ عَرِيْضَةٌ يُغْرَزُ طَرَفَاهَا فِي الجِدَارِ، وَتُوْضَعُ عَلَيْهَا الأَشْيَاءُ، وَهُوَ يُشْبِهُ الطَّاقَ.

حُبِّهِمْ لَهُ، وَمَا تَعَوَّدُوْهُ مِنَ العَيْشِ فِيْ كَنَفِهِ، عَيْشِ الأَبْنَاءِ فِي حَبِّهِ الآبَاءِ وَكَنَفِهِمْ، بَلْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ، لَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وَقَدْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْسَبُ أَنَّه أَكْرَمُ عَلَيْهِ وَأَحَبُّ لَدَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكَدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بِنَبَأ وَفَاتِهِ، وَكَانَ فِيْ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكَدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بِنَبَأ وَفَاتِهِ، وَكَانَ فِيْ مُقَدِّمَتِهِمْ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَمُوْتُ حَتَىٰ يُفْنِيَ اللهُ المُنَافِقِيْنَ.

#### مَوْقِثُ أَبِيَ بَكْرِ الْحَاسِمُ:

وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ الْ السَّاعَةِ الْمَطْلُوبَ، وَالْجَبَلَ الرَّاسِي (١) الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ، فَأَقْبَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ حِيْنَ بَلَغَهُ الرَّاسِي (١) الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُولُ، فَأَقْبَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ حِيْنَ بَلَغَهُ النَّاسَ، فَلَمْ الْخَبَرُ، حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ، فَلَمْ يَلْتَفِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ بَيْتِ يَلْتَقِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، حَتَّىٰ ذَخَلَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِيْ بَيْتِ يَلْتَقَتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، حَتَّىٰ ذَخَلَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِيْ بَيْتِ عَلَيْهِ، وَهُو مُسَجَّى (٢)، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَعَبَّ اللهُ وَتُهِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، وَهُو مُسَجَّى أَنْتَ وَأُمِّي! أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ فَقَبَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ وَتَهُ اللّهِ يَعْفِي كَتَبَ اللهُ وَلَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ وَقَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ وَيَهُ اللّهِ عَالَهُ اللّهِ وَيَعْفِي اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا الْمَوْتَةُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُولَةُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الثَّابِتُ، الرَّاسِخُ.

<sup>(</sup>٢) مُغَطَّى بِبُرْدٍ.

عَلَيْكَ فَقَدْ ذُقْتَهَا، ثُمَّ لَنْ تُصِيْبَك بَعْدَهَا مَوْتَةٌ أَبَداً، وَرَدَّ البُرْدَ عَلَيْ وَجْهِهِ عَلَيْقٍ.

ثُمَّ خَرَجَ؛ وَعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَىٰ رِسْلِكَ<sup>(۱)</sup> يَا عُمَرُ! وَأَنْصِتْ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ لَا عُمَرُ! وَأَنْصِتْ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ لَا يُنْصِتُ، أَقْبَلُ النَّاسِ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ كَلَامَهُ؛ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً، فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً، فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوْتُ، ثُمَّ تَلَا هَلْذِهِ الآيةَ:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَفَانِ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولُلُولَ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَقُولُ مَنْ شَهِدَ هَـٰذَا الْمَوْقِفَ: وَاللهِ! كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَـٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ حَتَّىٰ تَلَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ، وَأَخَذَهَا النَّاسُ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي أَفُواهِهِمْ. وَيَقُولُ عُمَرُ: وَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا، فَعُقِرْتُ (٢)، حتَّىٰ وَقَعْتُ إِلَىٰ الأَرْضِ، مَا تَحْمِلُنِيْ رِجْلَايَ، وَعَرَفْتُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ مَاتَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: اثْبُتْ وَلَا تَعْجَلْ.

<sup>(</sup>٢) تَحَيَّرْتُ، وَدَهِشْتُ.

### بَيْعَةٌ أَبِيَ بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ:

وَبَايَعَ المُسْلِمُوْنَ أَبَا بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ، فِيْ سَقِيْفَةِ (١) بَنِيْ سَاعِدَة، حَتَّىٰ لَا يَجِدَ الشَّيْطَانُ سَبِيْلاً إِلَىٰ تَفْرِيْقِ كَلِمَتِهِم، وَتَمْزِيقِ (٢) شَمْلِهِمْ (٣)، وَلَا تَلْعَبَ الأَهْوَاءُ بِقُلُوبِهِمْ، وَلِيفَارِقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ هَلْهِ الدُّنْيَا؛ وَكَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، وشَمْلُهُمْ رُسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ هَلْهِ الدُّنْيَا؛ وَكَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، وشَمْلُهُمْ مُنْتَظَمٌ، وَعَلَيْهِمْ أَمِيْرٌ يَتَولَّىٰ أُمُوْرَهُمْ، وَمِنْهَا تَجْهِيْزُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْةٍ وَدَفْنُهُ.

#### كَيْفَ وَدَّعَ المُّسْلِمُوْنَ رَسُّوْلَهُمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ:

وَهَدَأَ النَّاسُ، وَانْجَلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِيْهِ مِنْ حَيْرةٍ وَغَمْرَةٍ، وَتَشَاغَلُوا بِمَا عَلَّمَهُمْ رَسُولُهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ لِمَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا.

وَلَمَّا فُرغَ مِنْ غَسْلِه وَتَكْفِيْنِهِ ﷺ وَقَدْ تَوَلَّىٰ ذَٰلِكَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَضِعَ سَرِيْرُهُ فِي بَيْتِهِ، وَحَدَّنَهُم أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَضِعَ سَرِيْرُهُ فِي بَيْتِهِ، وَحَدَّنَهُم أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبضُ، فَرُفِعَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّذِيْ تُوفِّيَ فِيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ تَحْتَه، وَتَولَّىٰ ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّذِيْ تُوفِّيَ فِيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ تَحْتَه، وَتَولَّىٰ ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّذِيْ تُوفِّيَ فِيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ تَحْتَه، وَتَولَّىٰ ذَلِكَ أَبُو طَلْحَة الأَنْصَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) هِيَ صُفَّةٌ لَهَا سَقْفٌ كَانُوا يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهَا لِفَصْلِ القَضَايَا، وَكَانَتْ دَارَ نَدْوَتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) التَّمْزِيْقُ: التَّفْرِيْقُ.

<sup>(</sup>٣) الشَّمْل: مَا اجْتَمَعَ مِنَ الأَمْرِ.

ثُمَّ دَخَلُوا يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ أَرْسَالاً، دَخَلَ الرِّجَالُ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ النِّسَاءُ؛ أُدْخِلَ الصِّبْيَانُ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ.

#### وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ:

وَكَانَ يَوْماً حَزِيْناً فِي الْمَدِيْنَةِ، وَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالْفَجْرِ، فَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بَكَىٰ وانْتَحَبَ، فَزَادَ الْمُسْلِمِيْنَ حُزْناً، وَقَدِ اعْتَادُوا أَنْ يَسْمَعُوا هَلْذَا الأَذَانَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْهِمْ.

تَقُوْلُ أَمُّ سَلَمَةً - أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَا مِنْ مُصِيْبَةٍ! مَا أُصِبْنَا بَعْدَهَا بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا هَانَتْ؛ إِذَا ذَكَرْنَا مُصِيْبَتَنَا بِهِ عَيْلَةٍ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِنَفْسِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ (مِنَ المُؤْمِنِيْنَ) أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَةِ بِيْ عَنِ المُصِيْبَةِ النَّي يُصَيْبَةِ بِيْ عَنِ المُصِيْبَةِ الَّتِي تُصِيْبُهُ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ المُصِيْبَةِ بَعْدِيْ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِيْ».



## أَزُوَاجُهُ عَلِيهِ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ



كَانَتْ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ القُرَشِيَّةُ الأَسَدِيَّةُ فَيْلِهَا أُوْلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَمَاتَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ وَلَهَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَمَاتَتْ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِيْنَ، وَجَمِيْعُ أَوْلَادِهِ وَيَنْ مِنْهَا غَيْرَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِها بِأَيَّامِ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ القُرَشِيَّة، ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَها عَائِشَة، الصِّلِيقة بِنْتَ الصِّلِيْقِ، وَهِي أَفْقَهُ نِسَاءِ الأُمَّةِ وَأَعْلَمُهُنَّ.

ثُمَّ تَزَوَّجَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ اللَّهُ تَزَوَّجَ أَمَّ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ، وَتُوفِّيَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّةَ الْمَحْزُومِيَّةَ، وَهِي آخِرُ نِسَائِه مَوْتاً، ثُمَّ بَنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّةَ الْمَحْزُومِيَّةَ، وَهِي آخِرُ نِسَائِه مَوْتاً، ثُمَّ تَزَوَّجَ جُويْرِيَة تَزَوَّجَ جُويْرِيَة بَنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارِ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارِ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ عُمِي الْبَيْ فَرَارٍ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ عُمِي الْبَيْ فَي أُنِ أَخْطَبَ سَيِّدِ بَنِي النَّضِيْرِ، ثُمَّ أَبِيْ شُولَالِيَّةَ، وَهِي آخِرُ مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا.

وَتُوُفِّي ﷺ عَنْ تِسْعِ زَوْجَاتٍ، وَهُنَّ مَنْ ذَكَرْنَا غَيْرَ خَدِيْجَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ، فَقَدْ تُوفِّيَتَا فِي حَيَاتِهِ ﷺ.

وَتُوفِّنِي عَنْ سُرِّيَّتَيْنِ: مَارِيَةَ بِنْتِ شَمْعُوْنَ القِبْطِيَّةِ، المِصْرِيَّةِ، أَهْدَاهَا إِلَيْهِ المُقَوْقِسُ عَظِيْمُ مِصْرَ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِه إِبْرَاهِيْمَ ﷺ، وَهَيَ أُمُّ وَلَدِه إِبْرَاهِيْمَ ﷺ، وَرَيْحَانَةَ بِنْتِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ، أَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَها. وَرَيْحَانَةَ بِنْتِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ، أَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَها. أَوْ لَا دُهُ عَلَيْهِ:

وَلَدَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ القَاسِمَ، وَبِهِ كَانَ يُكْنَىٰ، وَمَاتَ طِفْلاً، ثُمَّ زَيْنَبَ، ثُمَّ رُقَيَّةَ، وَأُمَّ كُلْتُوْم، وَفَاطِمَةَ، وَعَبْدَ اللهِ؛ الطِّيِّبَ وَالطَّاهِرَ لَقَبَانِ لَهُ لَهُ وَهَا وُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ خَدِيْجَةَ فَيْ اللهِ الطِّيَّةِ، وَقَاطِمَةُ أَلَهُمْ مِنْ خَدِيْجَةَ فَيْ اللهِ الطَّهَ أَلَهُمْ وَلُ خَدِيْجَة فَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَوَلَدَتْ لَهُ حَسَناً، وَفَيْهِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَوَلَدَتْ لَهُ مَارِيَةُ القِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيْمَ، فَتُوفِّنِي وَقَدْ مَلاَ المَهْدَ، وَقَدْ مَلاَ المَهْدَ،

«تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، وَإِنَّا يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُوْنَ».



## الأُخْلاقُ وَالشَّمَائِلُ

وَصَفَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ضَيْنِهُ وَهُوَ مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ بِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ عَلَىٰ الوَصْفِ وَالبَيَانِ، فَقَالَ:

«لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً (١) مُتَفَحِّشاً (٢) ، وَلَا صَخَّاباً (٣) فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو، وَيَصْفَحُ (٤) ، مَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِماً وَلَا اللهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِماً وَلَا المْرَأةً.

مَا رَأَيْتُهُ مُنْتَصِراً (٥) مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، كَانَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ غَضَباً، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا.

<sup>(</sup>١) أَيْ: ذُوْ فُحْشٍ مِنَ القَوْلِ وَالفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُه فِي القَوْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الفَوْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الفِعْلِ وَالصِّفَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: وَلاَ المُتَكَلِّفُ بِهِ، أَيْ: وَلَمْ يَكُنِ الفُحْشُ لَهُ خَلَقِيًّا وَلَا كَسْبِيًّا.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: صَيَّاحاً.

<sup>(</sup>٤) صَفَحَ عَنْهُ: أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ، بَابُه: فَتَحَ.

<sup>(</sup>٥) مُنْتَقِماً.

وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَه؛ كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ، يَفْلِيْ<sup>(١)</sup> ثَوْبَهُ، وَيَحْدِمُ نَفْسَه».

وَيَقُوْلُ: «لَا يَقُوْمُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ؛ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْطِيْ كُلَّ عُلَسائِهِ بِنَصِيبِهِ، لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جُلَسائِهِ بِنَصِيبِهِ، لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ (٢) فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ هُو جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ (٢) فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ هُو المُنْصَرِف، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ اللّهُ وْلِ.

قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُه وَخُلُقُه، فَصَارَ لَهُمْ أَباً، وَصَارُوا عِنْدَه فِي الحَقِّ سَوَاءً، مَجْلِسُه مَجْلِسُ عِلْم وَحَياءٍ وَصَبْرٍ وَأَمانةٍ.

أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً (٣)، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً (٤)، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً (٤)، وَمَنْ خَالطَهُ مَرِيْكَةً (٤)، وَمَنْ خَالطَهُ مَعْرِفةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَلَيْهِ».

وَقَدْ كَسَا اللهُ نَبِيَّهُ لِبَاسَ الجَمَالِ، وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَحَبَّةً، وَمَهَابةً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) فَلَى فَلْياً: رَأْسَهُ أَوْ ثَوْبَهُ؛ نَقَّاهُمَا مِنَ القَمْل.

<sup>(</sup>٢) عَامَلَهُ فِي حَاجَةٍ، أَوْ خَالَطَهُ.

<sup>(</sup>٣) اللِّسَان.

<sup>(</sup>٤) الطَّبِيْعَةُ، ج عَرَائِك.

وَصَفَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ ضَيَّتُهُ فَقَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْبُوْعاً (١)، وَقَدْ رَأَيْتُه فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ».

وَوَصَفَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ضِلَيْهِ فَقَالَ: «كَانَ رَبْعَةً (٢)، وَهُوَ إِلَىٰ الطُّولِ أَقْرِبُ، شَدِيْدَ البَيَاضِ، أَسْوَدَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ، الطُّولِ أَقْربُ، شَدِيْدَ البَيَاضِ، أَسْوَدَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ، أَهْدَبَ (اللَّهُ عَالِمَ الْعَيْنَيْنِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، (إلى أَنْ قَالَ): لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ».

وَيَقُوْلُ أَنَسٌ فَيَظِيْهُ: «مَا مَسَسْتُ دِيْبَاجاً وَلَا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ عَظِيْمُ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَظِیْمٌ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْیَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَظِیْمٌ».



<sup>(</sup>١) مَرْبُوْعاً: أَيْ: وَسِيْطَ القَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَبْعة: الوَسِيْط القَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) الطُّويْلُ الأَشْعَادِ.

## نشاطات تعليمية (١)



(انظر ص: ۱۱ ـ ۱۵)

#### الأسئلة:

- ١ \_ ما اسم الزمن الذي لم يُبعث فيه نبيٌّ قطّ؟
- ٢ \_ ما صفات الفترة بعد نبيِّ الله عيسى ابن مريم؟
- ٣ \_ لماذا فقدت الديانات العظمى روحها وشكلها؟
- ٤ \_ كيف أصبحت اليهودية بعد أن تجاهلها أصحابها؟
- ه ـ ما الامتحان الذي تعرضت له المسيحية منذ عصرها الأول؟
  - ٦ \_ على أي شيء عكف المجوس؟
    - ٧ \_ إلىٰ أي شيء تحوَّلت البوذية؟
  - ٨ \_ بم اتصفت به البرهمية \_ دين الهند الأصيل \_؟
    - ٩ ـ عدِّد بعض أخلاق العرب السيئة.
    - ١٠ ـ لماذا بُعث النبي ﷺ في جزيرة العرب؟

## حدد حرف العطف في الجمل الآتية:

- ـ غاب النور والعلم.
- ـ انغمسوا في الوثنية أو الضلال.

#### اشرح معاني الكلمات الآتية:

الدجالون، الركام، عكفوا، الوأد، الإملاق.

ركب جملة مفيدة من الكلمات الآتية:

تعاليم، الأخلاق، صافية، البداوة.

ارسم في هذا المستطيل مصباحاً مضاءً، ثم لوِّنه:

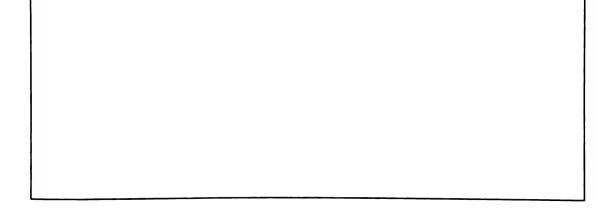



## نشاطات تعليمية (٢)



(انظر ص: ۱۷ ـ ٤١)

#### الأسئلة:

١ ـ أين تقع مكة المكرمة؟

٢ ـ ما اسم زوجة النبي إبراهيم ﷺ؟

٣ ـ ما دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يبنيان الكعبة؟

٤ ـ ما صفات قبيلة قريش؟

٥ \_ ما اسم ملك الحبشة؟

٦ ـ ما اسم الكنيسة التي بناها أبرهة الأشرم في صنعاء؟

٧ ـ ما اسم السورة التي أُنْزِلَتْ تحكي قصة أصحاب الفيل؟

٨ ـ متى وُلد رسولُ الله ﷺ؟

٩ ـ ما اسم مُرضعة النبي ﷺ؟

١٠ ـ كم كان عمر النبي محمد ﷺ عندما ماتت أمه آمنة؟

# رسول الله ﷺ؟

١٢ ـ بم سُمِّي رسولُ الله ﷺ بين قومه؟

١٣ ـ كم كان عمر خديجة عندما تزوجها النبي ﷺ؟

القبائل بشأن الحجر الأسود؟

١٥ ـ ما سبب قيام حلف الفضول؟

اشرح معانى الكلمات الآتية:

ارتاب، المغتبط، العلقة، الكيد، الأُنْملة.

رتِّب الكلمات الآتية لتصير جملاً مفيدة:

- ـ قريش، الجبال، انحازت، شعف، إلى.
- ـ الغنم، مع، الله، رسول، رعلى، إخوته الرضاعة، من.
  - ـ تاجرة، كانت، خديجة، امرأة.

ضع الخبر المناسب في الفراغ مما يأتي:

- ـ الكعبة . . . . اللهِ الحرام.
- ـ لمكة . . . . عظيمة لدى المسلمين.
  - ـ النجاشي . . . . الحبشة .
    - \_ محمد . . . . . الله .

أدخل (أل) التعريف على النكرات الآتية: غريب، رسول، رضيع، غلام، نسب. هات مرادف الكلمات الآتية: سجِّيل، أبابيل، انحازت، القاحل. حوِّل كل مفرد مما يلي إلى جمع: جبل، العمل، القاعدة، الفيل، البيت.

ارسم في هذا المستطيل الكعبة المشرفة، ثم لوُّنها:

|  | <br> |
|--|------|



## نشاطات تعلیمیة (۳)



(انظر ص: ٤٣ ـ ٨٩)

#### الأسئلة:

- ١ ـ كم كان عمر رسول الله ﷺ عندما بُعِث؟
- ٢ ـ ما اسم الغار الذي كان يمكث فيه رسول الله عَلَيْهُ ليتعبَّد ويدعو؟
  - ٣ ـ متىٰ نزل جبريل علىٰ رسول الله ﷺ أول مرة؟
- ٤ ـ ماذا قالت خديجة لرسول الله ﷺ عندما عاد إليها بعد
   نزول جبريل ﷺ، وخشيته على نفسه؟
- ماذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ بعد أن قص عليه ما حَدَثَ معه؟
  - ٦ ـ من أول المؤمنين من النساء بالله وبرسوله؟
    - ٧ ـ ما اسمُ مولى رسول الله ﷺ الذي تبنَّاه؟
      - ٨ ـ اذكر ثلاث صفات لأبي بكر الصديق.
      - ٩ \_ كم استمرت الدعوة الإسلامية السرية؟

١٠ ـ ما الآية التي أمرت رسولَ الله ﷺ بإظهار دينه؟

١١ ـ ما اسم عم رسول الله علي الذي كان يحدب عليه؟

١٢ \_ ماذا فعلت قريش بالمسلمين في مكة؟

١٣ ـ عدد صوراً من الإيذاء الذي تعرَّض له رسولُ الله رَاكُ الله وَ الله وَالله و

۱٤ ـ ما فعل كفار قريش بأبى بكر؟

١٥ ـ متى أسلم حمزة بن عبد المطلب؟

٦ ـ لماذا هاجر المسلمون إلى الحبشة؟

١٧ ـ كيف أسلم عمر بن الخطاب؟

١٨ ـ كم سنة دام حصار قريش ومقاطعتهم لبني هاشم؟

١٩ ـ لِمَ خرج رسول الله ﷺ إلىٰ الطائف؟

٢٠ ـ لِمَ أُسري برسول الله ﷺ وعُرِج به؟

٢١ ـ أين تمَّ فَرْض الصلوات في الإسلام؟

٢٢ ـ ما عدد الأنصار الذين أسلموا في بيعة العقبة الأولىٰ؟

٢٣ \_ ما عدد الأنصار الذين أسلموا في بيعة العقبة الثانية؟

٢٤ ـ ما اسم الدار التي كانت قريش تجتمع فيها للتشاور؟

٢٥ ـ ما اسم الغار الذي اختبأ فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر

في الهجرة؟

ان المحادة أجاب رسولُ الله ﷺ أبا بكر عندما خشي أن يراهما الكفار وهما في غار ثور؟

اسم المرأة التي مرَّ بها رسولُ الله ﷺ وأبو بكر في الهجرة؟

اشرح معانى الكلمات الآتية:

السِّوار، الغار، الراحلة، المقرئ، فشا.

اجمع كلاً من الأسماء الآتية:

الطائف، مكروب، نصير، الصحيفة.

اذكر مفرد كل من الكلمات الآتية:

مساجد، سفهاء، السِّلع، أحلام.

ثَنَّ المفردات الآتية:

دعوة، شريف، ظَهْر، طبيب.

هات أضداد الكلمات الآتية:

الطاعة، أسلم، القتل، تفرَّقوا.

ضع كل كلمة مما يأتي في المكان المناسب لها:

(جاهلية، يفشو، الكلام، الله).

ـ يا أبا بكر لا تحزن إن . . . . معنا .

- \_ كنا أهل . . . . . نعبد الأصنام.
- ـ ما أحسن هلذا .... وأكرمه.
- \_ جعل الإسلام . . . . . في القبائل.

أدخل فعلاً ناقصاً على الجملتين الآتيتين:

- ـ أبو جهل عدو للإسلام.
  - ـ الله معنا.

ارسم في هنذا المستطيل غاراً في جبل، ثم لوِّنه:



## نشاطات تعليمية (٤)



(انظر ص: ۹۳ ـ ۱۰۱)

#### الأسئلة:

- ١ ـ كيف استقبلت المدينةُ المنورةُ رسولَ الله ﷺ؟
- ٢ مَنْ أول مَنْ رأى النبي ﷺ وهو قادم إلى المدينة في
   هجرته؟
  - ٣ ـ من كان مع النبي ﷺ في الهجرة إلى المدينة؟
- ٤ ـ ماذا فعل المسلمون فرحاً بقدوم رسول الله ﷺ مهاجراً إلى المدينة المنورة؟
  - حم يوماً أقام النبي ﷺ بقباء؟
  - ٦ ـ ما اسم أول مسجد أسَّسه رسولُ الله ﷺ؟
  - ٧ ـ من الصحابي الذي أضاف رسولَ الله ﷺ في المدينة؟
    - ٨ ـ ما معنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟
      - ٩ \_ متى شُرع الأذان في الإسلام؟
      - ١٠ ـ ما اسم رأس المنافقين في المدينة؟

١١ ـ ما القبلة الأولى التي كان المسلمون يتوجَّهون إليها
 في صلاتهم؟

١٢ ـ اذكر الآية التي أُذِنَ فيها للمسلمين بالقتال.

۱۳ ـ ما اسم الغزوة الأولى التي غزاها رسول الله ﷺ بنفسه؟
 ۱۵ ـ متى فُرِضَ صومُ رمضان؟

## اشرح معنى الكلمات الآتية:

الإماء، أرسالاً، الإيثار، الشَّطر.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

مطيعون، طَمَعٌ، ظَهَر، الرعب.

#### املاً الفراغات الآتية بالكلمة المناسبة:

(الأبواء، أشهر، ثنيات، الصوم).

- ـ فُرض . . . . . في السنة الثانية للهجرة.
  - ـ غزا رسولُ الله ﷺ بنفسه غزوة . . . .
- ـ أقام النبي ﷺ في بيت أبي أيوب الأنصاري سبعة . . . .
  - ـ أشرق البدر علينا من . . . . . الوداع .

## أدخل فعلاً ماضياً على الجمل الآتية:

ـ . . . . . البدرُ .



|   |                    | المسلمون.<br>الشكرُ. |         |      |
|---|--------------------|----------------------|---------|------|
| : | يُؤذِّن، ثم لوَّنه | المستطيل رجلاً       | في هندا | ارسم |
|   |                    |                      |         |      |
|   |                    |                      |         |      |
|   |                    |                      |         |      |
|   |                    |                      |         |      |



## نشاطات تعليمية (٥)

(انظر ص: ۱۰۵ ـ ۱۱۶)

#### الأسئلة:

- ١ ـ في أي سنة كانت غزوة بدر؟
- ٢ ـ من كان رئيس القافلة التي تحمل أموال قريش
   وتجارتهم؟
- ٣ ـ ماذا قال المقداد لرسول الله ﷺ عندما استشار أصحابه قبل غزوة بدر؟
  - ٤ \_ كم كان عمر عمر عن أبي وقاص في غزوة بدر؟
- ٥ \_ ما عدد المسلمين في معركة بدر، وما عدد المشركين؟
  - ٦ \_ من حمل لواء المسلمين في معركة بدر؟
  - ٧ ـ اذكر الدعاء الذي قاله النبي عَلَيْ قُبيل غزوة بدر؟
    - ٨ \_ من أول شهيد من المسلمين في غزوة بدر؟
      - ٩ \_ مَنْ قَتَل أبا جهل؟
      - ١٠ ـ أين طُرِح قتلىٰ المشركين في غزوة بدر؟

3 5

١١ ـ ما أثر معركة بدر؟

١٢ ـ ما اسم القبيلة اليهودية التي نقضت العهد مع رسول الله ﷺ؟

#### اشرح معاني الكلمات الآتية:

الفرقان، يتوارى، صنديد، الحياض.

#### اذكر أضداد الكلمات الآتية:

صِلْ، خُذْ، تقدَّم، سُرَّ.

#### أكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة:

- ـ لم يكن مع المسلمين في غزوة بدر إلا . . . . . ، ، و . . . . . بعيراً .
  - ـ حمل . . . . . . راية المهاجرين في غزوة بدر .
  - ـ بُني لرسول الله ﷺ . . . . . . . في معركة بدر .

## ضع صفة للكلمات الآتية:

- ـ غزوة بدر معركة . . . .
- ـ قوموا إلىٰ جنة . . . . . عرضها السموات والأرض.
  - \_ أسلم بَشَرٌ . . . . من أهل المدينة .

## ضع حرف الجر المناسب في الجمل الآتية:

- ـ استوصوا . . . . هم خيراً .
- ـ علم كل أسير عشرة . . . . . المسلمين .
- ـ أسفرت الحرب . . . . انتصار الجنود المسلمين .
  - ـ خرج المقاتلون . . . . . ساحة الحرب.

| _        |    | /     |          |      |    |       |
|----------|----|-------|----------|------|----|-------|
| لوًّ نه: | ثم | سىفا، | المستطيل | هندا | في | ار سم |
| -        | ,  | ₩     |          |      |    | •     |

|  | 5 |
|--|---|

## نشاطات تعليمية (٦)



(انظر ص: ۱۱۷ ـ ۱۳۳)

١ ـ في أي سنة حدثت غزوة أحد؟

٢ ـ كم كان عدد المسلمين والمشركين في غزوة أحد؟

٣ ـ أين يقع جبل أحد؟

٤ - لِمَ رَدَّ رسولُ الله ﷺ جماعة من الغلمان في غزوة أُحُد؟

٥ ـ من قَتَلَ حمزةً بن عبد المطلب؟

٦ - كيف دارت الدائرة على المسلمين؟

٧ ـ مَنْ تَرَّس بنفسه دون رسول الله ﷺ في غزوة أحد؟

٨ ـ مَنْ مَثَّل بقتليٰ المسلمين في غزوة أحد؟

٩ ـ صف حال مصعب بن عمير بعد استشهاده.

١٠ ـ كم عدد المسلمين الذين غُدِر بهم في بئر معونة؟

١١ ـ ما كلمة القتيل التي كانت سبباً لإسلام القاتل في غزوة أحد؟

١٢ ـ لِمَ أُجْلِيَ بنو النضير؟

١٣ ـ في أي سنة كانت غزوة ذات الرقاع؟

اذكر معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

الشُّعْب، الغنيمة، اللواء، الوجنة.

اذكر مرادف الكلمات الآتية:

انهزم، أجاهد، القتليٰ، مراراً.

اجعل الأفعال الماضية الآتية أفعالاً مضارعة، ثم ضع كلاً منها في جملة مفيدة:

رأتْ، جاءا، عاد، أُصبتم، أضمروا.

أُدُخل حرف استفهام على كل جملة من الجمل الآتية:

ـ . . . . سألتُ عن الخير . . . . . أتى الخبر من السماء .

اضبط أواخر الكلمات في الجمل الآتية بالحركة المناسبة:

- ـ صلى رسول الله ﷺ بالناس صلاة الخوف.
- نزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله ﷺ.
  - ـ ادفع الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا.

| لوِّن | ثم | يتصارعان، | غلامين | المستطيل | مندا | في  | ارسم  |
|-------|----|-----------|--------|----------|------|-----|-------|
|       |    |           | •      |          |      | : ( | الشكل |

## نشاطات تعلیمیة (۷)



(انظر ص: ١٣٥ ـ ١٤٤)

#### الأسئلة:

- ١ ـ متى حدثت غزوة الخندق؟
- ٢ ـ ما عدد المقاتلين المشركين في غزوة الخندق؟
  - ٣ ـ ما عدد جيش المسلمين في غزوة الخندق؟
    - ٤ ـ مَنْ أشار بحفر الخندق حول المدينة؟
- ـ ما البشائر التي بَشَّر بها رسولُ الله ﷺ المسلمين أثناء حفر الخندق؟
  - ٦ ـ عَدِّد المعجزات النبوية في غزوة الخندق؟
- ٧ ـ ما اسم الأم التي حرَّضت ابنها على القتال والشهادة
   في غزوة الخندق؟
  - ٨ ـ كيف انتهت غزوة الخندق؟
  - ٩ \_ ما عدد الشهداء المسلمين في غزوة الخندق؟
    - ١٠ ـ ما عدد قتلى المشركين في غزوة الخندق؟

#### 

#### اشرح معاني الكلمات الآتية:

المحنة، زاغت الأبصار، الذِّراع، نَضَح الماء.

ضع الكلمة المناسبة في الفراغ في كل جملة من الجمل الآتية:

(البركة، شهيداً، مقاتل، الخندق)

- ـ حشدت قريش أربعة آلاف . . . . .
- ـ عمل رسول الله ﷺ في حفر . . . . .
  - ـ ظهرت . . . . . في الطعام القليل.
- ـ مات سعد بن معاذ . . . . . في غزوة الخندق.

ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة:

الحجاب، عَقَره، يرتجز، المدينة، إخلاصه.

ضع الفاعل المناسب في كل جملة من الجمل الآتية:

- ـ أحاط . . . . . بالمسلمين في غزوة الخندق.
- ـ استشهد من المسلمين يوم الخندق . . . . .
- ـ قرر . . . . . التحصن في المدينة والدفاع عنها .

ضع الفعل المناسب في كل جملة من الجمل الآتية:

ـ . . . . . سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة .

|   | ٠,  | •  |  |  |
|---|-----|----|--|--|
| • | ٠,  |    |  |  |
|   | ٠.; | 27 |  |  |

| ـ رسول الله علي بحفر الخندق في الجانب    |
|------------------------------------------|
| المكشوف.                                 |
| ـ للمسلمين أثناء حفر الخندق صخرة عظيمة . |
| ارسم في هنذا المستطيل خندقاً، ثم لوِّنه: |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |



## نشاطات تعليمية (٨)



(انظر ص: ١٤٧ ـ ١٥١)

#### الأسئلة:

١ عدِّد بعض الشروط في الكتاب الذي كتبه رسول الله عدِّد بعض الأنصار.

٢ \_ ما اسم سيِّد بني النضير؟

٣ ـ ما المحاولة التي قام بها اليهود للطعن في جيش
 المسلمين من الخلف؟

٤ ـ كم يوماً حاصر النبي ﷺ بني قريظة؟

٥ ـ من الذي أصدر الحكم على بني قريظة؛ الذين نقضوا
 العهد؟

٦ ـ من سيد بني حنيفة؟

## اشرح معاني الكلمات الآتية:

نَقَضَ العهد، الهجوم السافر، جهدهم الحصار، تُسبىٰ الذَّراري والنساء.

|  | الجمل الآتية: | مكانها من | المناسبة في | ضع الكلمة |
|--|---------------|-----------|-------------|-----------|
|--|---------------|-----------|-------------|-----------|

(سامعاً، الاستعداد، الأوس، الخزرج).

- ـ بدؤوا في . . . . . للهجوم على المسلمين.
- ـ من كان . . . . . مطيعاً فلا يصلين العصر إلَّا في بني قريظة .
- قتلت . . . . . سلام بن أبي الحقيق وكان ممَّن حزَّب الأحزاب.
- ـ قتلت . . . . . كعب بن الأشرف لعداوته وتحريضه على رسول الله ﷺ.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

وافق \_ الخَلْف \_ قريب \_ بَشَّره .

ارسم في هنذا المستطيل رجلاً مربوطاً بالحبال، ثم لونه:

| ł |  |      |  |
|---|--|------|--|
| 1 |  |      |  |
| ı |  |      |  |
| l |  |      |  |
| 1 |  |      |  |
|   |  |      |  |
|   |  | <br> |  |

## نشاطات تعليمية (٩)



(انظر ص: ۱۵۳ ـ ۱۲۱)

#### الأسئلة:

- ١ ـ ماذا رأى رسولُ الله ﷺ في منامه؟
- ٢ ـ لِم كان المهاجرون أشدّ حنيناً إلى مكة؟
  - ٣ ـ في أي سنة خرج النبي عَلَيْ معتمراً؟
- ٤ ـ من الصحابي الذي أرسله رسولُ الله ﷺ إلىٰ قريش
   ليخبرهم أن المسلمين ما جاؤوا لقتال؟
  - ٥ ـ ما هي بيعة الرضوان؟
- ٦ ما اسم الرجل الذي أرسلته قريش ليعقد الصلح مع
   المسلمين؟
- ٧ ـ ما البلاء الذي تعرَّض له المسلمون في صلح الحديبية؟
  - ٨ ـ متى نزلت سورة الفتح؟
  - ٩ ـ متى أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص؟
    - ١٠ ـ ما نتائج صلح الحديبية؟

#### 3/2

#### اشرح معاني الجمل الآتية:

تاقت نفوسهم، بعث بين يديه عَيْناً، انتزع سهماً من كنانته، قام إلى هَدْيه فنحره.

#### اذكر مرادف الكلمات الآتية:

رأىٰ، فرحوا، الرِّيِّ، مُقْبِلاً، صَدَّدْناك.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

المقبِل، عَظُمَ، تأخّر، مستقيماً، اعترضوا.

أدخل (لن) الناصبة على الجمل الآتية واضبط أواخر الأفعال:

- ـ . . . . يدخل مكة ويطوف بالبيت.
  - ـ . . . . ينطلق الرجل إلى عمله.
    - ـ . . . . يدعو الرجلُ الكاتبَ .

## اجمع الكلمات الآتية:

رسول، صاحب، عظیم، شجرة، ملك.

## اذكر مفرد كل من الكلمات الآتية:

المهاجرون، الجموع، المسلمون، حِكم، أحلام.

| ثم | السَّبَّابة، | يمدُّ إصبعه | رجلاً | المستطيل | ۽ هندا | ارسم في |
|----|--------------|-------------|-------|----------|--------|---------|
|    |              |             |       |          |        | لوًّنه: |

#### نشاطات تعليمية (١٠)



(انظر ص: ۱۶۳ ـ ۱۶۵).

#### الأسئلة:

١ ـ إلىٰ مَنْ كتب رسولُ الله ﷺ الكتب؟

٢ ـ صِف خاتم رسول الله ﷺ الذي كان يختم به الكتب.

٣ ـ ما اسم الإمبراطور الرومي؟

٤ ـ ما اسم الإمبراطور الفارسي؟

ه ـ أين كان أبو سفيان عندما وصل كتابُ النبي عَلَيْهُ إلىٰ هرقل؟

٦ ـ متىٰ ذهب مُلْكُ هرقل؟

٧ ـ صف الهدية التي أرسلها المقوقس إلى النبي عَلَيْةٍ.

٨ ـ ماذا قال النبي ﷺ عندما بلغه أن كسرىٰ فارس مزَّق

کتابه؟

. b c

اشرح معاني الكلمات الآتية:

الموعظة، صاغ، آثر.

أكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة:

(لغسلتُ، فضة، المقوقس)

ـ صاغَ رسولُ الله ﷺ خاتماً حلقته . . . . .

ـ . . . . ملك مصر .

ـ لو كنت عنده . . . . . عن قدميه .

ارسم في هنذا المستطيل شاباً يكتب رسالة، ثم لوِّنه:

| 6 | -  | ~7           | 6 |
|---|----|--------------|---|
|   | 19 | <b>o</b> √ - | ノ |

#### نشاطات تعليمية (١١)



## (انظر ص: ۱۷۷ ـ ۱۷۸)

#### الأسئلة:

- ١ ـ بِمَ بشُّر اللهُ أصحاب بيعة الرضوان؟
- ٢ ـ ما اسم الغزوة التي كانت في مقدمة الفتوح والمغانم؟
  - ٣ ـ أين تقع خيبر؟
- ٤ ـ كم بقي رسولُ الله ﷺ بالمدينة حين رجع من الحديبية؟
- ٥ ـ ما اسم الصحابي الذي كان يرتجز في جيش المسلمين؟
  - ٦ ـ ما وظائف المرأة في الجيش الإسلامي؟
    - ٧ ـ ماذا قال النبي ﷺ عندما رأى خيبر؟
  - ٨ ـ من القائد المنصور الذي فُتحت خيبر على يديه؟
- ٩ ـ ما اسم الفارس المشهور الذي قتله على بن أبي طالب

## في خيبر؟

- ١٠ ـ من الذي عمل قليلاً وأُجِر كثيراً؟
  - ١١ ـ ما كان شرط البقاء في خيبر؟

١٢ ـ ما المحاولة الأثيمة لليهود في غزوة خيبر؟

١٣ ـ إلى أين انصرف رسولُ الله ﷺ عندما انتهى من أمر خيبر؟

١٤ ـ في أي سنة كانت عمرة القضاء؟

١٥ ـ لمن قال النبي عَلَيْكَ : «أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي»؟

## اشرح معاني الكلمات الآتية:

الميل، يرتجز، السويق، على رسلك، الحور العين.

#### صل بين الكلمة ومرادفها فيما يأتي:

- ـ الإسعاف، المسحاة، الخميس، حقنوا.
- الجيش، صانوا وعصموا، الإعانة والمساعدة، المجرفة.

أدخل حرف الجزم (لم) على الجمل الآتية، وأَجَرِ التغيير اللازم:

- كانت في الشمال الشرقي للمدينة.
  - ـ كان إذ غزا قوماً.
  - ـ ساء صباح هذه الجماعة.

## ارسم في هنذا المستطيل حصناً، ثم لؤنه:

## نشاطات تعليمية (١٢)



(انظر ص: ۱۸۱ ـ ۱۸۵)

#### الأسئلة:

١ ـ إلى مَنْ أرسل رسولُ الله ﷺ الحارثَ بن عمير الأزدي؟

٢ ـ ما فعل حاكم بصرى برسولِ رسولِ الله ﷺ؟

٣ ـ في أي سنة أرسل النبي ﷺ جيشاً إلى بصرىٰ؟

٤ ـ اذكر اسم قائد الجيش إلى بصرى، وأسماء نوّابه.

• \_ من قال: «ما نقاتل الناسَ بعدد ولا قوة»؟

٦ ـ ما اسم القرية التي انحاز إليها المسلمون؟

٧ ـ من القائد العسكري الحكيم الذي استلم القيادة بعد
 مقتل ثلاثة قوّاد قبله؟

٨ ـ من الطيار ذو الجناحين؟

٩ ـ لمن قال رسولُ الله ﷺ: «ليسوا بالفرار ولكنهم

الكرار»؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

ضرب عنقه، ذو شوكة، المنكب، تقاعسوا.

هات أضداد الكلمات الآتية:

خطر، إهانة، طويل، تكرهون.

هات مرادف الكلمات الآتية:

لقى، قاتل، أرهقه، أخبر، دنا.

ثُنِّ الكلمات الآتية:

كتاب، شاق، مضى، يطلب، دنا.

عَلِّل كتابة الهمزة في الكلمات الآتية؛

مؤتة، البلقاء، سؤال، سُئِل، ملجأ، بيئة.

ارسم في هنذا المستطيل جندياً قُطعت يداه، ثم لوّنه؛

| l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| I and the second |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## نشاطات تعليمية (١٣)



## (انظر ص: ۱۸۷ ـ ۲۰۰)

#### الأسئلة:

١ ـ ماذا تقرَّر في صلح الحديبية؟

٢ ـ ماذا قال رسولُ الله ﷺ لعمرو بن سالم الخزاعي حين
 جاءه يسأله النصر والنجدة؟

٣ - اشرح موقف «أم حبيبة» أم المؤمنين مع أبيها أبي سفيان حين زارها في المدينة.

٤ ـ في أي سنة كان فتح مكة المكرمة؟

٥ ـ ما عدد جيش المسلمين في فتح مكة؟

٦ ـ ماذا قال النبي ﷺ لكفار مكة حين افتتحها؟

٧ ـ ما العفو الذي أصدره النبي ﷺ في فتح مكة؟

٨ ـ كيف دخل النبي ﷺ مكة؟

٩ \_ من القائل: «اليوم يوم المرحمة»؟

١٠ ـ كم صنماً كان حول الكعبة؟

١١ ـ مع مَنْ كان مفتاح الكعبة؟

١٢ ـ ما اسم المرأة المخزومية التي سرقت؟

۱۳ ـ لمن قال رسول الله ﷺ: «المحيا محياكم والممات مماتكم»؟

١٤ ـ ما أثر فتح مكة؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

مثابة للناس، تناوشوا، لا تثريب عليكم، يتحسَّس الأخبار.

اذكر مفرد كل من الجموع الآتية:

الأوثان، الفُرَص، الراحمون، الفتوح.

اذكر مصادر الكلمات الآتية:

قام، جاء، دخل، رفع، تفرَّق.

علل كتابة التاء فيما يأتي:

المساواة، مرحمة، بنت، حياة، معلمات.

ارسم في هنذا المستطيل وثناً مُحطَّماً، ثم لوِّنه:

| 1   |  |      |
|-----|--|------|
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
| 1   |  |      |
| 1   |  |      |
| L . |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
| 1   |  |      |
| L   |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  | <br> |

## نشاطات تعليمية (١٤)



(انظر ص: ۲۰۳ ـ ۲۰۶)

#### الأسئلة:

١ - ما السهم الأخير الذي أطلقه العرب على الإسلام
 والمسلمين؟

٢ ـ من سيِّد قبيلة هوازن؟

٣ ـ ما عدد الجيش الإسلامي في غزوة حنين؟

٤ ـ متى حدثت غزوة حنين؟

٥ ـ بِمَ أَدَّب الله تعالى المسلمين الذين أعجبتهم الكثرة؟

٦ ـ اذكر قوله ﷺ وهو يثبت في الحرب في غزوة حنين.

٧ ـ كيف تحقق النصر للمسلمين في غزوة حنين؟

#### اذكر معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

أفواجاً، أصلتوا السيوف، أمَّ الرجلُ الصوت، اجتلد الناس.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

ضاقت، السكينة، رجع، حَمَل، الصبح.

#### هات مرادف الكلمات الآتية:

أولو الألباب، الوحي، يوم الحشر، البعث.

# أدخل واو العطف في المكان المناسب في الجمل الآتية:

- \_ حطّ مع الناس أموالهم . . . . . نساءهم . . . . أبناءهم .
  - ـ هل ذهبتَ إلى الحديقة . . . . . المسبح؟

## ضع الفعل المناسب في الجمل الآتية:

- حملة رجل واحد.
- \_ . . . . . عامةُ المسلمين راجعين .
  - ـ . . . . . اللهُ مرارةَ الهزيمة .

# ارسم في هنذا المستطيل رجلاً على حصان، ثم لوِّنه:



## نشاطات تعليمية (١٥)



# (انظر ص: ۲۰۷ ـ ۲۱۲)

#### الأسئلة:

- ١ ـ ما الإجراءات التي اتخذتها فلول ثقيف؟
- ٢ ـ ما المدة التي حاصر فيها النبي عَلَيْ الطائف؟
- ٣ ـ ما الآلة الحربية التي استخدمها رسولُ الله ﷺ في حصاره للطائف لأول مرة؟
- ٤ ـ ما النداء الذي أصدره رسولُ الله ﷺ في حصاره للطائف؟
  - ٥ ـ هل ردَّ النبيُّ ﷺ السبايا على هوازن؟
  - ٦ ـ ما اسم أخت رسول الله ﷺ من الرضاعة؟
  - ٧ ـ ماذا أعطى رسولُ الله ﷺ أخته من الرضاعة؟
- ٨ ـ من الصحابيان اللذان ذهبا مع وفد ثقيف في طريق
   عودتهم إلى بلادهم راجعين؟

| 747           | نشاطات تعلیمیه (۱۰)                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:<br>الرَّحِم، بضعة، قافلون، استأنى.                             |
|               | احذف الكلمة التي لا تنتمي إلى مجموعة<br>النبال، الحرب، المنجنيق، السيوف، ا                          |
| لجمل الآتية:  | اكتب الكلمة الناقصة في كل جملة من ا<br>ـ حملوا رجل واحد.<br>ـ أنا النبي لا<br>ـ أنزل الله جنوداً لم |
| واضبط بالشكل: | أدخل (يا) النداء على الجملتين الآتيتين،                                                             |
| ثم لوِّنها:   | ارسم في هنذا المستطيل شجرة كبيرة، ا                                                                 |

#### نشاطات تعليمية (١٦)



(انظر ص: ۲۱۵ ـ ۲۲۰)

#### الأسئلة:

- ١ ـ لِم كان العرب لا يحلمون بغزو الروم والزحف عليهم؟
  - ٢ ـ متلى وقعت غزوة تبوك؟
- ٣ ـ لِمَ أخبر رسولُ الله ﷺ المسلمين بأمر غزوة تبوك على غير عادته؟
- ٤ بين السبب الذي دعا المنافقين لعدم الخروج مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك.
  - ٥ ـ مَنْ جَهَّز جيش العسرة؟
  - ٦ ـ ما عدد الجيش الإسلامي الذي سار إلى تبوك؟
    - ٧ ـ ما صفة ديار ثمور؟
    - ٨ ـ كم أقام رسولُ الله ﷺ بـ (تبوك)؟
  - ٩ ـ ما قصة كعب بن مالك الذي تخلُّف عن غزوة تبوك؟
    - ١٠ ـ ما اسم آخر غزوة غزاها رسولُ الله ﷺ؟
      - ١١ ـ متى فُرِض الحج في الإسلام؟

| شرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية: |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

جَدْب، الجزية، تمحيص، يزيغ، يوم النحر.

#### اجعل كل نكرة من النكرات الآتية معرفة:

رسول، جيش، بيوت، انسحاب.

#### ضع الكلمة المناسبة في مكانها من الجملة:

(سفره، ليلة، ثلاثين، أبا بكر).

- ـ خرج رسول الله ﷺ في . . . . ألفاً من الناس.
  - ـ جَدَّ رسولُ الله ﷺ في .....
- ـ أقام رسولُ الله ﷺ بـ (تبوك) بضع عشرة . . . . .
  - ـ بعث رسولُ الله ﷺ . . . . . أميراً للحج.

#### استخدم أدوات النفي في الجملتين الآتيتين:

- ـ .... تكذب.
- ـ . . . . . نقترب من الأذى.

# ارسم في هنذا المستطيل بستاناً جميلاً، ثم لؤنه:

# نشاطات تعلیمیهٔ (۱۷)



(انظر ص: ۲۲۳ ـ ۲۲۲)

#### الأسئلة:

١ ـ متىٰ تقاطرت الوفود إلىٰ مركز الإسلام؟

٢ ـ كيف كانت تعود الوفود إلى مواطنها؟

٣ ـ ما أول ما تكلم به ضمام بن ثعلبة عندما رجع إلىٰ
 قومه داعياً؟

٤ - من الصحابيان اللذان بعثهما رسول الله على إلى اليمن؛ للدعوة إلى الإسلام؟

ه ـ ما فعل المغيرة بن شعبة عندما بعثه رسولُ الله ﷺ إلىٰ الطائف؟

٦ ـ ما المهام التي قامت بها الوفود؟

٧ ـ متىٰ فُرِضت الزكاة؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

تقاطرت الوفود، بئست، الجُذَام، فناء المسجد.

| يأتى: | مما | كلمة | لکل | صفة | ضع |
|-------|-----|------|-----|-----|----|
| ت تی. |     |      | ص   |     | صع |

- ـ الوفود . . . . .
- ـ الرجال . . . . .
- ـ البلاغة .....

## ضع حروف الجر المناسبة فيما يأتي:

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

سالم، تعود، بئس، العالِم.

ارسم في هنذا المستطيل رجلاً يقرأ في مصحف، ثم لوّنه:



# نشاطات تعليمية (١٨)



(انظر ص: ۲۲۷ ـ ۲۳۳)

#### الأسئلة:

- ١ ـ متى أذن الله تعالى لنبيه ﷺ بالحج؟
- ٢ ـ ما عدد المسلمين الذين حجّوا مع رسول الله ﷺ؟
  - ٣ ـ ماذا كان يقول النبي رَعِيْكِيْ في تلبيته؟
    - ٤ ـ متى سار ﷺ من منى إلى عرفة؟
- ٥ ـ ما الآية التي أُنزلت على رسول الله ﷺ في الحج؟
  - ٦ ـ كم بدنة نحر النبي ﷺ في حَجِّه؟
  - ٧ ما اسم الحجة التي حجَّها رسول الله ﷺ؟

# اشرح معاني الكلمات الآتية:

تاقت، ربا، ابتهال، البائس، رغم أنفه.

## أدخل الضمائر المناسبة في الجمل الآتية:

ـ .... طالب مجتهد.

| مسلمون .                                             |
|------------------------------------------------------|
| جندي باسل .                                          |
| ـ مجتهدان .                                          |
| ضع الحال المناسب لكل جملة من الجمل الآتية:           |
| ـ سار النبي عَلَيْنَ .٠٠٠٠                           |
| ـ ركض اللاعب                                         |
| _ جاؤوا أباهم عشاء                                   |
| ارسم في هنذا المستطيل ناساً يطوفون بالكعبة، ثم لوِّن |
| الشكل:                                               |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |



# نشاطات تعليمية (١٩)



(انظر ص: ۲۳۵ ـ ۲۵۲)

#### الأسئلة:

١ ـ كيف أعلم الله تعالى نَبِيَّه بدنو ساعة اللقاء؟

٢ ـ متى ابتدأت شكوى رسول الله ﷺ؟

٣ ـ ما آخر بعث بعثه رسولُ الله ﷺ؟

٤ ـ بِمَ أوصى النبي عَلَيْهُ المسلمين في مرضه؟

٥ ـ ما اسم الإمام الذي صلَّىٰ بالناس ورسول الله ﷺ يأتم

وه ؟

٦ ـ اذكر خطبة الوداع التي تكلم بها النبي ﷺ وهو جالس
 على المنبر؟

٧ ـ ماذا كان يفعل المسلمون عندما نظر إليهم النبي وَيَكِيْتُ آخر نظرة؟

٨ ـ ما آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ؟

٩ ـ اذكر الوصية الأخيرة للنبي عَلَيْهُ؟

١٠ \_ كيف فارق رسول الله علي الدنيا؟

١١ ـ كيف تلقى الصحابة نبأ وفاة رسول الله ﷺ؟

١٢ ـ اذكر موقف أبي بكر الحاسم بعد وفاة رسول الله ﷺ.

١٣ ـ أين بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة؟

١٤ ـ من أول أزواج النبي ﷺ؟

١٥ ـ اذكر أسماء أبناء رسول الله عليه؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

أفواجاً، تخوم، مثوى، الحجرة، سكرات الموت.

اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالم:

الكمال، الأمانة، الساعة، الصلاة.

هات أضداد الكلمات الآتية:

النصر، العلوّ، الزهد، المرض، الخِفَّة.

أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة:

(بتقویٰ، بأنفسنا، والفتح، أبو بكر)

ـ إذا جاء نصر الله .....

ـ أوصيكم . . . . . الله .



| ـ كان يصلي بالنَّاس.<br>ـ نحن نفديك وأبنائنا . |
|------------------------------------------------|
| ارسم في هنذا المستطيل رجلاً يصلي، ثم لوَّنه:   |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
|                                                |



## نشاطات تعليمية (٢٠)



(انظر ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵)

#### الأسئلة:

١ - من أعرف الناس برسول الله ﷺ؛ وأقدرهم على الوصف والبيان؟

٢ ـ ما صفة النبي عَيْكِيْة في الأسواق؟

٣ ـ متى كان رسولُ الله ﷺ يضرب بيده؟

٤ ـ ما صفات رسول الله ﷺ في بيته؟

٥ ـ كيف كان تعامل النبي عَلَيْكُ في المجالس؟

٦ ـ صف شكل رسول الله عَلَيْلَةِ.

٧ ـ كيف كانت صفة كفّ رسول الله عَيْكِيْ؟

٨ ـ ما لون شعر لحية النبي ﷺ؟

اشرح معنى كلمة كلم من الكلمات الآتية:

محارم الله، هابه، حُلَّة، ديباج.



حوِّل الأفعال الماضية الآتية إلى مضارعة، ثم إلى أمر: وَصَفَ، عفا، اختار، كسا.

## بيِّن المفعول به في الجمل الآتية:

- كسا الله تعالى نبيَّه لباسَ الجمال.
- ـ ألقى اللهُ تعالىٰ علىٰ نبيِّه محبة ومهابة.
  - ـ رأيتُه في حلّة حمراء.

ارسم في هنذا المستطيل لحية سوداء، ثم لوِّنها:

|          | <br> |  |
|----------|------|--|
| I        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| J        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| 1        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| 1        |      |  |
| I        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| 1        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| 1        |      |  |
| 1        |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
| <b>}</b> |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          |      |  |
|          | <br> |  |



# فِهُ إِنَّ الْمِحُونِ إِنَّ الْمُحْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ

| k.4. |
|------|
| 11.7 |
|      |
| • •  |

| ٥  | • تمهید                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | • العَصْرُ الجَاهِلِيُّ                                                              |
| 11 | بَعْدَ نَبِيِّ اللهِ عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ                                         |
| 11 | الدِّيَانَاتُ القَدِيْمَةُ                                                           |
| ۱۳ | الجَزِيْرةُ العَرَبِيَّةُ                                                            |
| ١٤ | ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِفَطَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ     |
| ١٤ | لِمَاذَا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ؟                                |
| ۱۷ | • قبْلَ البِعْثة                                                                     |
| ۱۷ | مَكَّةُ وَقُرَيْشٌ                                                                   |
| 19 | ظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُرَيْشٍظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ |
| 74 | • حَادِثَةُ الفِيْلِ                                                                 |
| 77 | عَبْدُ اللهِ وَآمِنَةُ                                                               |
| 44 | • وِلَادَتُهُ الكَرِيْمَةُ وَنَسَبُهُ الزَّكِيُّ ﷺ                                   |
| ٣1 | • رَضَاعَتُهُ عَلِيْنِ                                                               |

| ٣٢ | وَفَاةُ آمِنَةً وَعَبْدِ المُطَّلِبِ                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ                                                      |
| ٣٣ | التَّرْبِيَةُ الإِلْهِيَّةُ                                                     |
| ٣٧ | و زَوَاجُهُ عَلِيْقِ مِنْ خَدِيْجَةَ                                            |
| ٣٨ | قِصَّةُ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَدَرْءِ فِتْنَةٍ عَظِيْمَةٍ                      |
| ٣٩ | حِلْفُ الفُضُوْلِ                                                               |
| ٤٣ | بَعْدَ البِعْثة                                                                 |
| ٤٣ | تَبَاشِيْرُ الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ                                  |
| ٤٤ | فِيْ غَارِ حِرَاءَفِيْ غَارِ حِرَاءَ                                            |
| ٤٤ | مُبِعَثُهُ عِلَيْكِ مُبْعَثُهُ عِلَيْكِ                                         |
| ٤٥ | فِيْ بَيْتِ خَدِيْجَةَ                                                          |
| ٤٦ | بَيْنَ يَدَيْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ                                            |
| ٤٧ | إِسْلَامُ خَدِيْجَةَ وَأَخْلَاقُهَا                                             |
| ٤٧ | إِسْلَامُ عَلَيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ                   |
|    | إِسْلَامُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ، وَفَضْلُه فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ |
| ٤٨ | الإِسْلَامِ                                                                     |
| ٤٨ | إِسْلَامُ أَشْرَافٍ مِنْ قُرَيْشٍقُرَيْشٍ                                       |
| ٤٩ | الدَّعْوَةُ جَهَاراً عَلَىٰ جَبَلِ «الصَّفَا»                                   |
| ٥. | إظْهَارُ قَوْمِهِ العَدَاوَةَ لَهُ وَحَدْبُ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَيْهِ             |

| ٥١  | بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي طَالِبٍ                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢  | لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي                |
| ٥٢  | تَعْذِيْبُ قُرَيْشِ لِلْمُسلِمِيْنَقُورِيْشِ لِلْمُسلِمِيْنَ                   |
| 00  | مُحَارَبَةُ قُرَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَفَنَّنُهُمْ فِي الْإِيْذَاءِ       |
| ٥٦  | مَا فَعَلَ كُفَّارُ ۚ قُرَيْشٍ بِأَبِيْ بَكْرٍ؟!                               |
| ٥٧  | حِيرَة قُرَيْشٍ فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                     |
| ٥٧  | قَسْوَةُ قُرَيْشٍ فِي إِيْذَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُمْ فِي ذَٰلِكَ |
| ٥٨  | إِسْلَامُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَفِيْنِهُ                          |
| ٥ ٩ | مَا دَارَ بَيْنَ عُتْبَةً وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                             |
| 78  | • هِجْرةُ المُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَبَشَةِ                                      |
| 74  | تعَقُّبُ قُرَيْشٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ                                             |
| 70  | . 4                                                                            |
| 77  | خَيْبَةً وَفْلِهِ قُرَيْشٍ                                                     |
| ٦٧  | إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ                                               |
| ٧١  | مُقَاطَعَةُ قُرَيْشٍ لِبَنِيْ هَاشِمٍ، وَالإِضْرَابُ عَنْهُمْ                  |
|     | فِيْ شِعْبِ أَبِيْ طَالِبِ                                                     |
|     | نَقْضُ الصَّحِيْفَةِ وَإِنْهَاءُ المُقَاطَعَةِ                                 |
| ٧٣  | وَفَاةُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَخَدِيْجَةَ                                           |
|     | وَقْعُ القُرْآنِ فِي القُلُوبِ السَّلِيْمَةِ                                   |

| ٧٤  | الخُرُوجُ إِلَىٰ الطَّائِفِ وَمَا لَقِيَ فِيْهَا مِنَ الأَذَىٰ                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦  | الإِسْرَاءُ وَالمِعْرَاجُ، وَفَرْضُ الصَّلَوَاتِ                                      |
| ٧٧  | عَرْضُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَىٰ القَبَائِلِ                                   |
| ٧٨  | بَدْءُ إِسْلَامِ الأَنْصَارِ                                                          |
| ٧٨  | بَيْعَةُ العَقَبةِ الأُوْلَىٰ                                                         |
| ٧٩  | انْتِشَارُ الإِسْلَامِ فِي المَدِيْنَةِ                                               |
| ٧٩  | بَيْعَةُ العَقَبةِ الثَّانِيَةِ                                                       |
| ۸.  | الإِذْنُ بِالهِجرَةِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ                                             |
| ۸١  | تَآمُرُ قُرَيْشٍ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الأَخِيْرُ، وَخَيْبَتُهُمْ فِيْمَا أَرَادُوا |
| ۸٥  | • هِجْرَةُ الرَّسُوْلِ عَيَا إِلَىٰ المَدِيْنَةِ المَدِيْنَةِ                         |
| ۸٥  | فِي غَارِ ثَوْرٍفي غَارِ ثَوْرٍ                                                       |
| ۲۸  | لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَالا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا                       |
| ۸٧  | رُكُوبُ سُرَاقَةَ فِي إِثْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَا وَقَعَ لَهُ                           |
| ۸۸  | سِوَارا كِسْرَىٰ فِيْ يَدِ سُرَاقَةَ                                                  |
| ٨٨  | رَجُلٌ مُبَارَكٌ                                                                      |
| 94  | • فِي المَدِيْنَةِ                                                                    |
|     | كَيْفَ اسْتَقْبَلَتِ المَدِيْنَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيْ                               |
| ٩ ٤ | مَسْجِدٌ فِي قُبَاءَ، وَأَوَّلُ جُمُعَةٍ فِي الْمَدِيْنَة                             |
|     | فِيْ بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ                                           |

| 90    | بِنَاءُ المَسْجِدِ النَّبُويِّ وَالمَسَاكِنِ                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 97    | المُؤاخَاةُ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ                                   |
| 97    | كِتَابُهُ عِيَا اللَّهُ اللَّهُ الْحِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَمُوَادَعَةُ يَهُوْدَ |
| 97    | شَرْعُ الأَذَانِ                                                                   |
| 97    | ظُهُورُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الْمَدِيْنَة                                          |
| ٩٨    | تَحْوِيْلُ القِبْلَةِ                                                              |
| 99    | تَحَرُّشُ قُرَيْشٍ بِالْمُسْلِمِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ                               |
| 99    | الإِذْنُ بِالقِتَالِالإِذْنُ بِالقِتَالِ                                           |
| ١٠١   | • سَرَايَا، وَغَزْوَةُ أَبْوَاءَ                                                   |
| ١٠١   | فَرْضُ صَوْمٍ رَمَضَانَ                                                            |
| ١.٥   | • مَعْرَكَةُ بَدْرٍ الْحَاسِمَةُ                                                   |
| ۲ • ۱ | تَجَاوُبُ الأَنْصَارِ، وَتَفَانِيْهِمْ فِي الطَّاعَةِ                              |
| ١٠٧   | تَنَافُسُ الغِلْمَانِ فِي الْجِهَادِ وَالشَّهَادةِ                                 |
| ۱۰۸   | التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالكُفَّارِ فِي العَدَدِ والعُدَدِ            |
| ۱۰۹   | استعدادٌ للمعركة                                                                   |
| ١٠٩   | دُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌدُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ                                             |
| ١١.   | هَٰلٰدَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ                                     |
|       | الْتِحَامُ الفَرِيْقَيْنِ، ونُشُوبُ الحَرْبِ                                       |
|       | أوَّلُ قَتِيْلِأُ                                                                  |

| 111 | مسابقةُ الإخوة الأُشِقّاء في قَتْل أعداءِ الله ورسوله                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳ | الفَتْحُ المُبِيْنُ                                                                |
|     | وَقْعُ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ                                                           |
| ۱۱٤ | تَعْلِيْمُ غِلْمَانِ المُسْلِمِيْنَ فِدَاءُ الأَسْرَىٰ                             |
| 114 | • غَزْوَةُ أُحُدِ                                                                  |
| 114 | الحَمِيَّةُ الجَاهِلِيَّةُ وَأَخْذُ الثَّأْرِ                                      |
| ۱۱۸ | فِي مَيْدَانِ أُحُدٍ أُحُدِ                                                        |
| 119 | مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَتْرَابٍ أَتْرَابٍ                                             |
| ١٢٠ | المَعْرَكَةُ                                                                       |
| ١٢. | غَلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ نُعَلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ                                  |
| ١٢١ | كَيْفَ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ                                  |
| ١٢٢ | رَوَائِعُ مِنَ الحُبِّ وَالْفِدَاءِ                                                |
| 170 | عَوْدَةُ المُسْلِمِيْنِ إِلَىٰ مَرْكَزِهِمْ                                        |
| ١٢٧ | صَبْرُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَسْرُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ                            |
| ۱۲۸ | كَيْفَ دُفِنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ؟                           |
| ۱۲۸ | إِيْثَارُ النِّسَاءِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ                                            |
|     | خُرُوْجُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي أَثَرِ الْعَدُّوِّ، وَاسْتِمَاتَتُهُمْ |
|     | فِيْ نُصْرَةِ الرَّسُوْلِ عَلِيلَةٍ                                                |
| 179 | أَحَبُّ إِلَىٰ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ                                            |

| ۱۳۱ | بِئْرُ مَعُونَةً                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱ | كَلِمَةُ قَتِيْلٍ كَانَتْ سَبَباً لإِسْلَامِ القَاتِلِ                |
| ١٣٢ | إِجْلَاءُ بَنِيَ النَّضِيْرِ                                          |
| ١٣٣ | غزوةُ ذاتِ الرِّقَاعِ                                                 |
| 140 | • غَزْوَةُ الخَنْدَقِ أَوْ غَزْوَةُ الأَحْزَابِ                       |
| ١٣٦ | الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ                                        |
| ١٣٦ | رُوْحُ المُسَاوَاةِ وَالمُوَاسَاةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنِ              |
| ۱۳۸ | المعجزاتُ النَّبويةُ في الغزوة                                        |
| ۱۳۸ | إِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ             |
| ١٤٠ | بَيْنَ فَارِس الإِسْلَامِ وَفَارِس الجَاهِلِيَّةِ                     |
| ١٤١ | أمٌّ تُحَرِّضُ ابْناً عَلَىٰ القِتَالِ وَالشَّهَادَةِ                 |
| ١٤١ | وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                               |
| ١٤٧ | • غَزْوَةُ بَنِيْ قَرَيْظَة                                           |
| ١٤٧ | نَقْضُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ العَهْدَ                                     |
| ١٤٨ | المَسِيْرُ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيظَةَ                                    |
|     | آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ           |
|     | العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَعَطَاءُ مَنْ حُرِمَ                        |
|     | • صُلْحُ الحُدَيْبِيةِ                                                |
|     | وَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنَ وَتَهَيُّوُ المُسْلِمِيْنَ لِدُخُولِ مَكَّةَ |

| 104 | إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ عَهْدٍ طَوِيْلٍ                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 100 | بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ                                             |
| 107 | مُعَاهَدَةٌ، وَصُلْحٌ، وَحِكْمَةٌ، وَحِلْمٌ                       |
| ١٥٨ | بَلَاءُ المُسْلِمِيْنَ فِي الصُّلْحِ، وَالعَوْدَةُ إِلَىٰ مَكَّةَ |
| 109 | صُلْحٌ مَهِيْنٌ أَوْ فَتْحٌ مُبِيْنٌ؟                             |
| 109 | عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ               |
| 171 | إِسْلَامُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ        |
| ۲۲۲ |                                                                   |
| 771 | دَعْوَةٌ وَحِكْمَةٌ                                               |
| ۳۲۱ | تَسْلِيْم هِرَقْل لِلإِسْلَامِ وَامْتِنَاعُهُ عَنْهُ              |
| 170 | أَدَبُ النَّجَاشِي وَالمُقَوْقِسِ                                 |
| 170 | غَطْرَسَةُ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُغُطْرَسَةُ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُ    |
| 177 | • غَزْوَةً خَيْبَرَ                                               |
| ۱٦٧ | جَائِزَةٌ مِنَ اللهِ                                              |
| ۸۲۱ | جَيْشٌ مُؤْمِنٌ تَحْتَ قِيَادَةِ نَبِيٍّ                          |
| 179 | قَائِدٌ مَنْصُورٌ قَائِدٌ مَنْصُورٌ                               |
| ١٧٠ | بَيْنَ أَسَدِ اللهِ وَبَطَلِ اليَهُوْدِ                           |
|     | عَمِل قَلِيْلاً، وَأُجِرَ كَثِيْراً                               |
| ١٧١ | مَا عَلَا هَٰذَا اتَّبُعْتُكَ مَا عَلَا هَٰذَا اتَّبُعْتُكَ       |

| 1 7 7 | شَرْطُ البَقَاءِ فِيْ خَيْبَرَ فَسُرْطُ البَقَاءِ فِيْ خَيْبَرَ          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲   | مُحَاوَلَةٌ أَثِيْمَةٌ لِلْيَهُوْدِمُحَاوَلَةٌ أَثِيْمَةٌ لِلْيَهُوْدِ   |
| ۱۷۳   | فُتوخٌ ومَغَانِمفُتوخٌ ومَغَانِم                                         |
| 177   | • عُمْرَةُ القَضَاءِ                                                     |
| 144   | التَّنَافُسُ فِي حَضَانَةِ البِنْتِ                                      |
|       | • غَزْوَةُ مُؤْتَةً                                                      |
| ۱۸۱   | قَاتِلُ سَفِيْرِ المُسْلِمِيْنَ وَعُقُوْبَتُهُ                           |
| ۱۸۱   | أُوَّلُ جَيْشٍ فِيْ أَرْضِ الرُّوْمِأُوَّلُ جَيْشٍ فِيْ أَرْضِ الرُّوْمِ |
| ۱۸۲   | مَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ                            |
| ۱۸۲   | قِتَالُ المُسْتَمِيْتِيْنَ وَصَوْلَةُ الأُسُوْدِ                         |
| ۱۸۳   | قِيَادةُ خَالدِ الْحَكِيْمَةُ                                            |
| ۱۸٤   | خَبَرُ عِيَانٍ لَا بَيَانٍ                                               |
|       | الطَّلَيَّارُ ذُو الجَنَاحَيْن                                           |
| ۱۸٤   | كَرَّارُوْنَ لَا فَرَّارُوْنَكَرَّارُوْنَ لَا فَرَّارُوْنَ               |
| ۱۸۷   | • فَتْحُ مَكَّةً                                                         |
| ۱۸۷   | تَمْهِيْدٌ لِفَتْحِ مَكَّةَ تَمْهِيْدٌ لِفَتْحِ مَكَّةَ                  |
| ۱۸۷   | نَقْضُ بَنِيْ بَكْرٍ وَقُرَيْشٍ الحِلْفَ                                 |
| ۱۸۸   | الاَسْتِغَاثَةُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ                                       |
| ۱۸۸   | مُحَاوَلَةُ قُرَيْشِ لِتَجْدِيْدِ العَهْدِ                               |

| ١٨٩ | إِيْثَارُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹ | حَيْرَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَإِخْفَاقُهُ                              |
| ۱۸۹ | التَّأَهُّبُ لِمَكَّةَ نَّا أُهُّبُ لِمَكَّةً                        |
| ١٩٠ | العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ                                              |
| 191 | أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْقَةٍ |
| 197 | عَفْوٌ عَامٌّ، وَأَمْنُ بَسِيْطٌ                                     |
| 197 | أَبُوْ سُفْيَانَ أَمَامَ مَوْكِبِ الفَتْحِ                           |
| ۱۹۳ | دُخُوْلَ خَاشِعٍ مُتَوَاضِعٍ لَا دُخُوْلَ فَاتِحٍ مُتَعَالٍ          |
| 198 | مَرْحَمَةٌ لَا مَلْحَمَةٌمُرْحَمَةٌ لا مَلْحَمَةٌ                    |
| 198 | منَاوَشَاتٌ قَلِيْلَةٌ                                               |
| 190 | تَطْهِيْرُ الحَرَمِ مِنَ الأَوْثَانِ وَالأَصْنَامِ                   |
| 190 | اليَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍاليَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ       |
|     | الإِسْلَامُ دِيْنُ تَوْحِيْدٍ وَوَحْدَةٍا                            |
| 197 | نَبِيُّ المَحَبَّةِ وَرَسُوْلُ الرَّحْمَةِ                           |
| 197 | لَا تَمْيِيْزَ فِي تَنْفِيْذِ خُدُوْدِ اللهِ                         |
| 191 | بَيْعَةٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ                                          |
| 199 | المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ                        |
| 199 | إِزَالَةُ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِ الوَثَنِيَّةِ            |
| ۲   | أَثَرُ فَتْحِ مَكَّةَأَنْ فَتْحِ مَكَّةَ                             |

| ۲.۳                                          | • غَزْوَةُ حُنَيْنِ                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.4                                          | اجْتِمَاعُ هَوَازِنَ                              |
|                                              | فِي وَادِي حُنَيْنٍ                               |
| ۲ • ٤                                        | الفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُالفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُ  |
| ۲.٧                                          | • غَزْوَةُ الطَّائِفِ                             |
| ۲.٧                                          | فُلُوْلُ ثَقِيْفٍفُلُوْلُ ثَقِيْفٍ                |
| ۲ • ٧                                        | حِصَارُ الطَّائِفِ                                |
| ۲ • ۸                                        | الرَّحْمَةُ فِيْ مَيْدَانِ الحَرْبِ               |
| ۲ • ۸                                        | رَفْعُ الحِصَارِ                                  |
| ۲ • ۸                                        | سَبَايَا خُنَيْنٍ وَمَغَانِمُهَا                  |
| ۲ • ۹                                        | رَدُّ السَّبَايَا عَلَىٰ هَوَازِنَ                |
| ۲۱.                                          | رِقَةٌ وَكَرَمٌ                                   |
| 711                                          | طَائِعُوْن لَا كَارِهُوْنَ                        |
| 711                                          | لَا هَوَادَةً مَعَ الوَثَنِيَّةِ                  |
| Y 1 0                                        | • غَزْوَةُ تَبُوْكَ                               |
| 710                                          | زَمَنُ الغزوةزَمَنُ الغزوة                        |
| 717                                          | تَنَافُسُ الصَّحَابَةِ فِي الجِهَادِ وَالمَسِيْرِ |
| 717                                          | مَسِيْرُ الجَيْشِ إِلَىٰ تَبُوكَ                  |
| <b>۲                                    </b> | عَمْ دَهُ الرَّسُولِ عَلَيْتِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَة |

| <b>717</b> | ابْتِلَاءُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَنَجَاحُهُ فِيْهِ                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719        | غَزْوَةُ تَبُوْكَ آخِرُ غَزْوَةٍغَزْوَةُ                                                                     |
| 719        | أُوَّلُ حَجِّ فِيْ الْإِسْلَامِ، وَنُزُوْلُ الْبَرَاءَةِ                                                     |
| 777        | • عَامُ الوُّفُودِ                                                                                           |
| 777        | تَقَاطُرُ الوُفُوْدِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ                                                                    |
| 377        | فَرْضُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ                                                                             |
| 777        | • حِجَّةُ الوَدَاعِ                                                                                          |
| 777        | أَوَانُ حِجَّةِ الوَدَاعِأوَانُ حِجَّةِ الوَدَاعِ                                                            |
| 777        | كَيْفَ حَجَّ النَّبِيُّ عَيِّكِ اللَّهِيِّ عِلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللهِ |
| 740        | الوَفَاةُ                                                                                                    |
| 140        | كَمَالُ مُهِمَّةِ التَّبْلِيْغِ وَالتَّشْرِيْعِ ودُنُوُّ سَاعَةِ اللِّقَاءِ                                  |
| 740        | شَكْوَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ                                                                                    |
| 749        | ا آخِرُ البُّعُوْثِ                                                                                          |
|            | دُعَاءٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَتَحْذِيْرٌ لَهُمْ عَنِ العُلُوِّ وَالكِبْرِيَاءِ                                  |
| 78.        | زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَكَرَاهَةٌ لِمَا فَضَل مِنَ الْمَالِ                                                  |
| ٧٤.        | اهْتِمَامٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِمَامَةُ أَبِيْ بَكْرٍ                                                           |
| 7 2 1      | خُطْبَةُ الوَدَاعِخُطْبَةُ الوَدَاعِ                                                                         |
| 7          | آخِرُ نَظْرَةٍ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ                                          |
| 7          | تَحْذِيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ                                                 |

| 737              | الوَصِيَّةُ الأَخِيْرَة                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 337              | كَيْفَ فَارَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا                     |
| 7 2 0            | كَيْفَ تَلَقَّىٰ الصَّحَابَةُ نَبَأَ الوَفَاةِ                |
| 7                | مَوْقِفُ أَبِيْ بَكْرٍ الحَاسِمُ                              |
| <b>7 &amp; A</b> | بَيْعَةُ أَبِيْ بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ                         |
| <b>X3Y</b>       | كَيْفَ وَدَّعَ المُسْلِمُوْنَ رَسُوْلَهُمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ |
| 7 2 9            | وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ                          |
| 101              | • أَزْوَاجُهُ عِلَيْةِ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِيْنَ              |
| 707              | أَوْلَادُهُ بَيْكِيْأ                                         |
| 704              | • الأَخْلاقُ وَالشَّمَائِلُ                                   |
| Y 0 Y            | • أنشطة تعليمية (١)                                           |
| 709              | • نشاطات تعليمية (٢)                                          |
| 777              | • نشاطات تعليمية (٣)                                          |
| 777              | • نشاطات تعليمية (٤)                                          |
| 779              | • نشاطات تعليمية (٥)                                          |
| 7 / 7            | • نشاطات تعليمية (٦)                                          |
| 4 7 4            | • نشاطات تعلیمیة (۷)                                          |
| <b>Y Y Y</b>     | <ul> <li>نشاطات تعلیمیة (۸)</li> </ul>                        |
| 444              | • نشاطات تعليمية (٩)                                          |



| 7 / 7    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • نشاطات تعليمية (١٠) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 414      |                                         | • نشاطات تعليمية (١١) |
| ۲۸۲      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٢) |
| <b>7</b> |                                         | • نشاطات تعليمية (١٣) |
| ۲٩.      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٤) |
| 797      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٥) |
| 498      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٦) |
| 797      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٧) |
| 494      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • نشاطات تعليمية (١٨) |
| ۳.,      |                                         | • نشاطات تعليمية (١٩) |
| ٣٠٣      |                                         | • نشاطات تعليمية (٢٠) |
| ۳.۵      |                                         | • فه سالمحتميات       |

